**کارکرال** 

#### قصص فكاهية

بنث الصباغ

الطبعة الثانية عشرة

دارالهارف

الناشر : دار المعارف - ۱۱۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

### ١ – الْمُتَنافِيانِ

حَدَّثَ راوِى هٰذِهِ الْقِصَةِ - مُنْذُ مِئَاتٍ مِنَ السَّنِينَ - أَنَّ طِفْلَيْنِ صَغِيرَيْنِ كَانَا فِي مِثْلِ سِنِّكَ وَذَكَائِكَ ، عاشا فِي مَدِينَةِ و بَغْدَادَ ، ، فِي مَنْزِكَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ ، عَلَى نَهْرِ « دِجْلَةَ » .

وَقَدْ جَمَعَتْهُمَا مَدْرَسَةٌ واحِدَةٌ ، كَمَا جَمَعَهُمَا حَيْ واحِدٌ ، وَزَمَنْ واحِدْ .

وَكَانَ كِلاهُما مُحِبًّا لِلدَّرْسِ مُقْبِلًا عَلَى الْعِلْمِ ، لا يُقَصَّرُ فِى أَدَاء واجِبِ مَدْرَسِي ، وَلا يَقَرُ قَرَارُهُ أَوْ يَسْبِقَ لِداتِهِ وَأَثْرابَهُ أَلَى : الأَوْلادَ الَّذِينَ وُلِدُوا وَتَرَبَّوْا مَعَهُ ) ، وَيَبَلِنَ أَقْرانَهُ وَأَصْحابَهُ ( أَى : يَفُوقَهُمْ ويَعْلِبَهُمْ ) ، فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وتَحْصِيلِهِ ، وَالاَسْتِرادَةِ مِنْ فُنُونِ الثَقَافَةِ ، وَأَفانِينِ الْمَعْرِفَةِ ، أَى : أَسالِيبِها وَطُرُتِها .

وَلَمْ تَنْقَطِعِ الْمُنَافَسَةُ بَيْهُمَا مُنْذُ طُفُولَهِما حَتَّى بَلَغا سِنَّ الشَّبابِ . وَلَمْ بَفْتُر مِنْهُما الْعَزْمُ ، أَعْنِى : لَمْ تَسْكُنْ مِنْهُما الْهِمَّةُ بَعْدَ حِدَّتِها ، وَلَمْ تَلِنْ مِنْهُما الْعَزِيمَةُ بَعْدَ شِدَّتِها ، بَلْ زادَتْ فِى مَرْحَلَتَي الشَّبابِ والْكُهُولَةِ ، عَمّا أَلِهَاهُ فِى زَمَنِ الطُّفُولَةِ ، مَرْحَلَتَي الشَّبابِ والْكُهُولَةِ ، عَمّا أَلِهاهُ فِى زَمَنِ الطُّفُولَةِ ، وَقَدْ تُسِمَ لِلْأَحَدِهِما – وَهُوَ « أَبُو حَمْزَةَ عَلِيٌ بْنُ صابِرٍ » – وَهُو أَنْ يُعَيَّنَ أَمِيرَ شُرْطَةِ « بَعْدَادَ » ، كَمَا تُسِمَ لِلْآخَرِ – وَهُو أَنْ يُعَيِّنَ حَاكِمًا لَها .

٣ - الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ

ثُلْتُ لَكَ - أَيُّهَا الصَّبِيُّ الْعَزِيزُ - إِنَّ هَٰذَيْنِ الطَّفْلَيْنِ كَانَ كَالَهُمَا فِي مِثْلِ سِنِّكَ ( أَى : عُمْرِكَ ) ، وَفِي مِثْلِ ذَكَائِكَ ، وَلَوْ قُلْتُ وَلَمْ أَقُلْ إِنَّ كَلَيْمِما كَانَ فِي مِثْلِ آدابِكَ وأَخْلاقِكَ . وَلَوْ قُلْتُ ذَلِكَ ، لَوَ قَنْتُ فِي خَطَاإٍ لا يُعْتَفَرُ .

نَقَدُ كَانَ ﴿ أَبُو حَمْزَةً ﴾ يَجْمَعُ - إِلَى ذَكَائِهِ وَإِقْبَالِهِ عَلَى

التَّحْصِيلِ - طِيبَةَ الْقَلْبِ وَطُهَارَةَ اللَّسَانِ . فَهُوَ أَشْبَهُ إِنْسَانِ بِكَ ، لِأَنَّهُ لا يُفَكِّرُ إِلَّا فِى الْغَيْرِ ، وَلا يَتَأَخَّرُ عَنْ بَدْلِ الْمَعْرُوفِ لِمِنَّ يَشْخِوْنَ لَهُ الْأَذَى عَلَى بَالٍ ، وَلا يَجْزِى لِمَنْ يَشْخِوْنَ لَهُ الْأَذَى عَلَى بَالٍ ، وَلا يَجْزِى عَلَى الإِسَاءَةِ بِغَيْرِ الإِحْسَانِ ، فَلُقِّبَ لِذَلِكَ بِهِ « الْمُوَفَّقِ » .

أمَّا « أَبُو اَهْلَبَةً ، فَكَانَ - عَلَى الْمَكْسِ مِنْ صَاحِبِهِ - مِثَالًا لِلْخَادِعِ الدَّسَاسِ ، الْمُولَعِ بِالْكَيْدِ والْإِيقَاعِ بَيْنَ النَّاسِ . مِثَلًا لِلْخَادِعِ الدَّسَاسِ ، الْمُولَعِ بِالْكَيْدِ والْإِيقَاعِ بَيْنَ النَّاسِ . فَهُو لاَيُسَخِّرُ ذَكَاءً و وَطِلْنَتَهُ ، وَعِلْمَهُ وَبَرَاعَتَهُ ، فِي غَيْرِ الإِسَاءةِ والشَّرِ ، وَالشَّرِ ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ عارِفُوهُ لَقَبَ : والشَّرِ ، وَالشَّرِ ، وَالشَّرِ ، وَالشَّرِ والْعَلَيْ لا يَشْتُوبِانِ ، والشَّرِينَ والطَّيِّبَ لا يَشْتُوبانِ ، والشَّرِينَ والطَّيِّبَ لا يَشْتُوبانِ ، والشَّرِينَ والطَّيِبِي أَنْ يَتَنْعَانِ ، والشَّرِينَ والْعَيْرَ لا يَشْتُوبانِ ، والشَّرِينَ الطَّيِيعِيِّ أَنْ يَتَنْكُرَ والْمُوامِقَ والْمُومَقَ لا يَجْتَمِعانِ . وكَانَ مِنَ الطَّيِيعِيِّ أَنْ يَتَنْكُرَ والْمُومَقِ لا يَجْتَمِعانِ . وكَانَ مِنَ الطَّيمِي أَنْ يَتَنْكُرَ والْمُومَقِ لا يَجْتَمِعانِ . وكَانَ مِنَ الطَّيمِي أَنْ يَتَنْكُرَ والْمُومَةِ وَالْمُومَةِ وَالْمُؤْمَةِ وَالْمُومَةِ وَالْمُومَةِ وَالْمُومَةِ وَالْمُومَةِ وَالْمُومَةِ وَالْمُومَةِ وَالْمُومَةِ وَالْمُومَةِ وَالْمُومَةِ وَالْمَامِ وَالْمُومَةِ وَالْمُومَةِ وَالْمُومِ وَالْمُومَةِ وَالْمُومَةُ وَالْمُومُ وَالْمَامِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

### ٤ - عَزْلُ ﴿ الْمُوَفِّقِ ﴾

وَقَدْ ذَاعَتْ - يَنْ الْأَهْلِينَ - مُنَافَتَهُمَا فِي عَهْدِ الطُّنُولَةِ وَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِمَا عَرَفُوهُ وَخُصُومَهُمَا فِي زَمَنِ الشَّبَابِ وَالْكُمُولَةِ وَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِمَا عَرَفُوهُ مِنْ أَخْبِرِهِما ، مُنْذُ اسْتَقْبَلا أَيَّامَ الدَّراسَةِ الْأُولَى ، إِلَى أَنْ بَلَنَا مِنْ أَخْبِرِهِما ، مُنْدُ اسْتَقْبَلا أَيَّامَ الدَّراسَةِ الْأُولَى ، إِلَى أَنْ بَلَنَا مِن مَنْصِبَى إِمَارَةِ الشَّرْطَةِ وَخُكُومَةِ الْتَدِينَةِ . وَثَمَا مِنْ أَرْفَعَ الْمَناصِبِ مَنْصِبَى إِمَالَةً الْمُومَةِ مَنْ الْمُوافَعُينَ ، وَمَا لَيْقَتْ دَسَائِسُ وَالْمُرامِقِ ، أَنِ انْتَهَتْ بِإِقَالَةِ وَالْمُوفَقِ ، ( أَى : عَزْلِدِ ) مِنْ مَنْعِيدِ . وَلَمْ لَيُولَةِ وَخُرَادَتِهِ . وَلَمْ بَكُنْ نَجَاحُهُ فِي الْقَلْبِ مِنْ غَيْظٍ أَوْ حَمَدٍ ، شَافِيًا لِحِقْدِهِ وَحَرَازَتِهِ . وَالْحَرَازَةُ : وَجَعْ فِي الْقَلْبِ مِنْ غَيْظٍ أَوْ حَمَدٍ .

# ه - عِمابَةُ اللُّمُوسِ

لَقَدْ أَقْدَمَ وَالْمُرَامِقُ وَ لَيَقِفَقُ حَبَاتَهُ كُلُّهَا عَلَى الْكَبْدِ والْإساءِ إِلَى كُلُّ مَاجِدِ كَرِيمٍ . فَلَمَّا أُتِيجَتْ لَهُ فُرْمَةٌ جَدِيدَةٌ لِشِفاء أَخَادِهِ مِنْ مُناهِبِهِ وَالْمُوفَقِ وَ انْتَهَرَها ، وَهُوَ بَحْسَبُ أَنَّ التُوفِيقَ حَلِيفُهُ فِيها دَبَّرَهُ لَهُ ، أَعْنِى : فِيها رَبَّبَهُ وَنَظَّمَهُ وَأَطَالَ النَّفُكِيرَ فِي حَلِيفُهُ فِيها دَبَّرَهُ لَهُ ، أَعْنِى : فِيها رَبَّبَهُ وَنَظَّمَهُ وَأَطَالَ النَّفُكِيرَ فِي

عاقبته . وَكُمْ يَعْكُمْ أَنَّ الْبَغْيَ مَرْنَعُهُ وَخِيمٌ ، وَأَنَّ عَلَى الْباغِي مَدُورُ الدَّواهِي . كَانَ الْعَسَسُ (أَى : الدَّواهِي . كَانَ الْعَسَسُ (أَى : الْخُفَراءُ ) يَمُرُّونَ – عَلَى عادَتِهِمْ – فِي أَطْراف ِ « بَعْدادَ » لَيْلًا ، وَقَدْ الْخُفَراءُ ) يَمُرُّونَ – عَلَى عادَتِهِمْ – فِي أَطْراف ِ « بَعْدادَ » لَيْلًا ، وَقَدْ أَرْبَتْ عِدَّتُهُمْ (أَىٰ : زادَ عَدَدُهُمْ ) عَلَى الْمِشْرِينَ عاسًا ، والعاسُّ : هُوَ الْخَفِيرُ الَّذِي يَطُوفُ لِيَحْرُسُ النَّاسَ لَيْلًا . وَمَا زَالَ الْعَسَسُ يَعْشُونَ ، أَعْنِي : يَطُوفُونَ لِيَحْرُسُ النَّاسَ لَيْلًا . وَمَا زَالَ الْعَسَسُ يَعْشُونَ ، أَعْنِي : يَطُوفُونَ بِاللَّهْلِ لِيَحْرُسُوا النَّاسَ وَيَكْشِفُوا أَهْلَ الرَّيْسَةِ ، حَتَّى بَلَغُوا مِنْطَقَةَ الْمَقَابِرِ . فَسَمِعُوا أَصْواتًا ، فَرِيبَةً مِنْهُمْ ، الرَّيْسَةِ ، حَتَّى بَلَغُوا مِنْطَقَةَ الْمَقَابِرِ . فَسَمِعُوا أَصْواتًا ، فَرِيبَةً مِنْهُمْ ،



َ اللَّهُ مَتُوا ، أَىْ : سَكَتُوا مُسْتَمِعِينَ لَهَا ، فَأَذْرَكُوا أَنَّ عِصَابَةً (أَىْ : جَمَاعَةً ) مِنَ اللَّصُوصِ ، تَقُصُّ أَخْبَارَ يَوْمِها ، وَتَرْسُمُ بَرْنَامَجَ غَدِها . جَمَاعَةً ) مِنَ اللَّصُوصِ ، تَقُصُّ أَخْبَارَ يَوْمِها ، وَتَرْسُمُ بَرْنَامَجَ غَدِها . 7 - 1 الْغَرِيبُ 7

وَقَدْ سَيِعَ الْعَسَ صَوْتَ شَيْعِ اللَّمُوصِ وَهُو يُحاوِرُ (أَى : يُناقِشُ) فَتَى غَرِيبًا ، وَيَطْلُبُ إلَيْهِ أَنْ يَشْرَكُهُمْ فِي عَمَلِهِمْ ، وَيَأْوُا الْفَتَى وَيَنْدَمِجَ فِي زُمْرَهِمْ ، أَى : يَنْضَمَّ إِلَى عِصابَتِهِمْ . وَرَأُوا الْفَتَى مَارًا لا يَعْرِفُ كَيْفَ يُجِيبُ ، وَقَدِ انْفَقَدَ لِسَانُهُ مِنَ الْخَوْفِ . وَسَعُوا شَيْعَ اللَّهُوصِ يُعِيدُ سُوْالَهُ ، وَقَدْ عَاظَهُ مِنَ الْفَتَى صَنْتُهُ وَسَعُوا شَيْعَ اللَّهُوصِ يُعِيدُ سُوْالَهُ ، وَقَدْ عَاظَهُ مِنَ الْفَتَى صَنْتُهُ وَسَعُوا شَيْعَ اللَّهُوصِ يُعِيدُ سُوْالَهُ ، وَقَدْ عَاظَهُ مِنَ الْفَتَى صَنْتُهُ وَرَدُّوهُ . فَاقْتَحَمَ الْمُسَى عَلَيْهِمُ الْمَقْبَرَةَ الّذِي كَانُوا يَخْتَبِثُونَ فِيها ، وَقَدْ عَاظُهُ مِنَ الْفَتَى الْفَرِيبَ مَعَهُمْ ، وَقَبَضُوا عَلَى الْعِصابَةِ وَشَيْعِها ، وساقُوا الْفَتَى الْفَرِيبَ مَعَهُمْ ، وَقَبَضُوا عَلَى الْعِصابَةِ وَشَيْعِها ، وساقُوا الْفَتَى الْفَرِيبَ مَعَهُمْ ، وَقَبَضُوا عَلَى الْعِصابَةِ وَشَيْعِها ، وساقُوا الْفَتَى الْفَرِيبَ مَعَهُمْ ، وَقَبْ وَشَيْعِها ، وساقُوا الْفَتَى الْفَرِيبَ مَعَهُمْ ، وَقَبْ وَالْمُولِ عِيمْ فِي السِّجْنِ ، حَيْثُ فَضُوا يَقِيَّةَ اللّهُ لِ إِلَى الصَبَاحِ . وَمَنْ يَدَى الْحَاكِمِ مِنْ فِي السِّجْنِ ، حَيْثُ فَضُوا يَقِيَّةَ اللّهُ لِ إِلَى الصَبَاحِ . وَمَنْ يَدَى الْحَاكِمِ مَنْ الْعَالَ فَي الْعَالَيْقِ الْمُعْرَا عَيْنَ يَدَى الْعَاكِمِ مَا الْعَالَ لَهُ الْمُعْمِ الْمُؤْلِ عَنْ الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْع

وَلَمَّا جَاءَ الْيَوْمُ التَّالَى ، مَثَلَت الْيِصابَةُ كَيْنَ يَدَى و الْمُرامِقِ ، . وَلَمَّا سَأَلَ اللَّصوصَ عَنْ حَقِيقَةِ أَمْرِهِمْ ، لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنَ الإغْرَافِ

بِعَرِائمهِم ، بَعْدَ أَنْ كُشِفَ أَمْرُهُم ، وَأَصْبَحَ الْإِنْ كَارُ لا يُجْدِيهِم فَيْنًا . وَلَمَّا جَاءَ دَوْرُ الْفَتَى الْغَرِيبِ ، عَرَف «الْمُرامِقُ » - مِنْ حَدِيثِهِ ، وَمِمَّا سَمِعَهُ الْعَسَسُ مِنْ حِوارِهِ أَمْسِ - أَنَّهُ غَرِيبٌ لاصِلَةَ لَهُ بِاللَّصُوصِ . فَأَصْدَرَ أَمْرَهُ بِتَبْرِئْتِهِ ، بَعْدَ أَنْ أَمْرَ بِرُجً اللَّصُوصِ فَى السِّجْنِ ، حَتَّى يُنْفِذَ قَضَاءَهُ فِيهِمْ بَعْدَ حِينٍ .



### ١ -- « فَضْلُ اللهِ »

ثُمُّ انْتَعَى «الْمُرامِقُ » بِالْفَتَى ناحِيةً ، وَسَأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُسَمَّى : « فَضْلَ اللهِ » . فَقَالَ لَهُ «الْمُرامِقُ» : « يَبْدُو ( أَىْ : يَظْهُرُ ) لِي - مِنْ مَنْظَرِكَ وَغَرابَةِ زِيِّكَ ( أَىْ : هَيْئَتِكَ ) - أَنَّكَ ضَيْفُ قادِمٌ عَلَى « بَعْدادَ » ، مُنْذُ زَمَن قَلِيل . » فَقَالَ لَهُ الْفَتَى : «صَدَقْتَ - ياسِيدِي - فَأَنا مِنْ سُكَّانِ «الْمُوْصِلِ » . وَقَدْ وَصَلْتُ أَمْسِ إِلَى « بَعْدادَ » ، وَلَمْ أَرَها قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلا عَرَفْتُ فِيها أَحَدًا . أَمْسِ إِلَى « بَعْدادَ » ، وَلَمْ أَرَها قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلا عَرَفْتُ فِيها أَحَدًا . أَمْسِ إِلَى « بَعْدادَ » ، وَلَمْ أَرَها قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلا عَرَفْتُ فِيها أَحَدًا .

وَقَدْ كَادَ الْجُوعُ يَقْتُلْنِي ، فَجَلَسْتُ بِجِوارِ قَصْرٍ فَاخِرٍ لِرَجُلٍ مِنْ سَرَاةٍ « بَعْدادَ » ، اسْمُهُ : « السَّيِّدُ الْمُوَقَّقُ » . فَمَرَّتْ بِي جارِيَةُ فَ عَجُوزٌ مِنْ جَوارِي الْقَصْرِ ، وَرَأَتْ ما يَبْدُو عَلَى وَجْهِي مِنَ الْإِعْياء ( أَي : الْكَلالِ والتَّعَبِ ) والْحَياء ، فَأَدْرَ كَتْ ما يَجُولُ بِخاطِرِي .

فَرَجَعَتْ إِلَى الْقَصْرِ ، ثُمَّ عادَتْ إِلَى - بَعْدَ قَلِيلِ - بِشَى هُ مِنَ الزَّادِ أَمْسَكُتُ بِهِ الرَّمَقَ ، أَغْنِى : حَفِظْتُ بِهِ مَا بَقِيَ فِي جِسْمِي الزَّادِ أَمْسَكُتُ بِهِ الرَّمَقَ ، أَغْنِى : حَفِظْتُ بِهِ مَا بَقِيَ فِي جِسْمِي مِنْ حَيَاقٍ ، بَعْدَ أَنْ أَشْرَفْتُ عَلَى التَّلْفِ ، وَكِدْتُ أَهْلِكُ مِنَ الْجُوعِ .

# ٣ - كَيْنَ الْمَقَابِرِ

وَلَمَّا جَاءِ الْمَسَاءِ ، لَمْ أَجِدْ مَكَانًا آوِي إِلَيْهِ غَيْرَ الْمَقَابِرِ . وَتَوَسَّدْتُ صَخْرَةً مِنَ الْفُبُورِ ، وَتَوَسَّدْتُ صَخْرَةً مِنَ الْفُبُورِ ، وَتَوَسَّدْتُ صَخْرَةً مِنَ الْفَبُورِ ، وَتَوَسَّدْتُ صَخْرَةً مِنَ الْفَبُورِ ، وَتَوَسَّدْتُ ضَغْفَةٌ مِنَ الْفَبْخُورِ ، أَى : جَمَلْتُهَا تَحْتَ رَأْسِي . فَأَخَذَنْنِي سِنَةٌ خَفِيفَةٌ مِنَ النَّوْمِ ، مُمَّ أَيْفَظَتْنِي جَلَبَةٌ وَضَوْضَاء بِالْقَرْبِ مِنِّي ، فَهَضْتُ مُفَزَّعًا النَّوْمِ ، أَى : شَدِيدَ الْخَوْفِ . وَحَاوَلْتُ أَنْ أَهْرُبَ ، فَلَقِيتُ أَمامِي وَجِلًا ، أَى : شَدِيدَ الْخَوْفِ . وَحَاوَلْتُ أَنْ أَهْرُبَ ، فَلَقِيتُ أَمامِي رَجُكَيْنِ . فاسْتَوْقَعَانِي ، وَسَأَلانِي : مَنْ أَنا ؟ وَمِنْ أَنَى أَتَبْتُ ؟ . وَجُكَيْنِ . فاسْتَوْقَعَانِي ، وَسَأَلانِي : مَنْ أَنا ؟ وَمِنْ أَنِي أَتَبْتُ ؟ . فَقَلْتُ لَهُمَا : « إِنِّنِي غَرِيبٌ لا مَأْوَى لِي وَلا زادَ عِنْدِي . وَلَمْ أَجِدْ فَقُلْتُ لَهُمَا : « إِنِّنِي غَرِيبٌ لا مَأْوَى لِي وَلا زادَ عِنْدِي . وَلَمْ أَجِدْ فِي الْمَدِينَةِ مَوْ ثِلًا ، أَى : مَكَانًا أَلْجَأُ إِلَيْهِ ، فَجِئْتُ إِلَى الْقُبُورِ فَى الْمَدِينَةِ مَوْ ثِلًا ، فَقَالَ لِي أَحَدُهُمَا : « احْمَدِ الله عَلَى هٰذِهِ فَيْ أَلْكُونُ اللهُ عَلَى هٰذِهِ . فَعَلْمُ النَّوْمَ فِيها ، . فَقَالَ لِي أَحَدُهُما : « احْمَدِ الله عَلَى هٰذِهِ .

الْفُرْصَةِ السَّعِيدَةِ ، فَقَدْ وَجَدْتَ مَنْ يُمْنَى بِأَمْرِكَ ، وَيُهَيِّ لَكَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ ثِيابٍ وَطَعامٍ » .

ثُمَّ سارا بِي حَتَّى وَصَلْنَا إِلَى قَبْرِ كَبِيرٍ ، فِيهِ جَماعَة مِنْ رِفَاقِهِما كَانُوا يَأْكُلُونَ أَشْهَى أَلُوانِ الطَّمامِ . فَعَلِمْتُ أَنَّهُمْ لَصُوصْ ، وَأَنَّ هٰذِهِ الْمَقْبَرَةَ مَخْبَوُهُمْ . ثُمَّ حَقَّقَ ظَنِّى مَا سَمِعْتُهُ لَصُوصْ ، وَأَنَّ هٰذِهِ الْمَقْبَرَةَ مَخْبَوُهُمْ . ثُمَّ حَقَّقَ ظَنِّى مَا سَمِعْتُهُ مِنْ مُناقَشَهِمْ . فَقَدْ بَدَءُوا يَتَحَدَّنُونَ عَمَّا سَرَقُوهُ فِي يَوْمِهِمْ ، مَن مُناقَشَهِمْ . فَقَدْ بَدَءُوا يَتَحَدَّثُونَ عَمَّا سَرَقُوهُ فِي يَوْمِهِمْ التَّالِي . وَمَا اعْتَرْمُوا سَرِقَتَهُ فِي غَدِهِمْ ، أَيْ : فِي يَوْمِهِمُ التَّالِي . وَمَا اعْتَرْمُوا سَرِقَتَهُ فِي غَدِهِمْ ، أَيْ : فِي يَوْمِهِمُ التَّالِي . وَمَا الْعُسُوصِ فَي اللَّهُوصِ عَنْظُ اللَّصُوصِ .

وَعَرَضُوا عَلَى أَنْ أَشْرَكَهُمْ فِى عَمَلِهِمْ ، وأَنْدَمِجَ فِى ذُمْرَةِمِمْ ، فَانْدَمِجَ فِى ذُمْرَةِمِمْ ، فَانْدَمِتُ فَا فَدْرَتِى فَارْتَبَكْتُ ، وَخَشِيتُ أَنْ أَرْفُضَ رَأْيَهُمْ فَأَغْضِبَهُمْ ، وَلَيْسَ فِى فُدْرَتِى أَنْ أُوا فِقَهُمْ عَلَى السَّرِقَةِ ، لِأَنَّنِى رَجُلُ شَرِيفٌ ، مَهْما يَقْسُ عَلَى النَّرَقَةِ ، لِأَنَّنِى رَجُلُ شَرِيفٌ ، مَهْما يَقْسُ عَلَى الزَّمَنُ فَكَنْ أُبِيحَ لِنَفْسِى أَنْ أَكُونَ أَفَّاقًا ، أَغْنِى : طَرِيدًا ضارِبًا فِي الآفاقِ ، وَصُعْلُوكًا مُكْنَسِبًا لا مَوْطِنَ لَهُ ، يَذْهَبُ فِي بِلادِ فِي الآفاقِ ، وَصُعْلُوكًا مُكْنَسِبًا لا مَوْطِنَ لَهُ ، يَذْهَبُ فِي بِلادِ الدُّنْيَا مُتَنَقِّلًا مِنْ مَكَانِ إِلَى آخَرَ .

#### رو o – قدومُ الْعَسَسِ

وانْعَقَدَ لِسَانِي فَلَمْ أَدْرِ كَيْفَ أُجِيبُهُمْ . فَأَعَادُوا عَلَى السُّوَّالَ ، فَاشْتَدَّ ارْتِباكِي وَفَرَعِي . وَبَدَا عَلَى وُجُوهِهِمُ الْغَيْظُ والْأَلَمُ لِمَا رَأُوهُ مِنْ تَرَدُّدِي وإِحْجامِي .

وَإِنِّى لَكَذَٰلِكَ إِذْ أَنَاحَ (أَىْ: هَنَّاً) لِيَ اللهُ فُرْصَةً الدِرَةً لِيُخْلَاصِ مِنْ هٰذَا الْمَأْزِقِ ، أَى : الْمَضِيقِ . فَقَدْ دَهِمَنَا الْعَسَسُ ، لِلْخَلَاصِ مِنْ هٰذَا الْمَأْزِقِ ، أَى : الْمَضِيقِ . فَقَدْ دَهِمَنَا الْعَسَسُ ، (أَىْ: أَحاطُوا بِنَا) - حِينَئِذٍ - وَخَلَّصُونِي مِنْ أَذِيَّتَهِمْ وَشَرِّهِمْ وَشَرِّهِمْ وَأَنَاحُوا لِي فُرْصَةً سَعِيدَةً لِلْمُثُولِ (أَى : الْوُتُوفِ ) بَيْنَ يَدَيْكَ » . وَأَنَاحُوا لِي فُرْصَةً سَعِيدَةً لِلْمُثُولِ (أَى : الْوُتُوفِ ) بَيْنَ يَدَيْكَ » . وَضَلْ الصَّبَتَ

وَلَمْ يَكَدِ « الْمُرامِقُ » يَسْتَمِعُ إِلَى قِصَّةِ « فَضْلِ اللهِ » حَتَّى عَنَّ لَهُ لَا لَهُ وَ لَهُ عَالًا لَهُ وَ لَهُ خَاطِرٌ خَبِيثٌ ، يُحَقِّقُ مَا يَبْتَغِى مِنَ الْكَيْدِ لِغَصْمِهِ اللَّدُودِ : « السَّيِّدِ الْمُونَقِّ » . وَكَانَ مِنْ حُسْنِ حَظِّهِ ، أَغْنِى : مِنْ حُسْنِ حَظِّهِ ، أَغْنِى : مِنْ حُسْنِ حَظِّهِ ، الْغَنِيثَ قَدْ عَرَفَ مِنْ قِصَّةِ حَظِّ « السَّيِّدِ الْمُونَقِي » ، أَنَّ « الْمُرامِقَ » الْخَبِيثَ قَدْ عَرَفَ مِنْ قِصَّةٍ « فَضْلِ اللهِ » لَمْ يُغْبِرُهُ و فَضْلِ اللهِ » لَمْ يُغْبِرُهُ و فَضْلِ اللهِ » لَمْ يُغْبِرُهُ و فَضْلِ اللهِ » لَمْ يُغْبِرُهُ

بِعِمْتِهِ كُلِّها ، بَلِ اجْتَزَأَ مِنْها بِما يُبَرَّنُهُ مِنْ يُهَمَةِ السِّرِقَةِ ، وَلَمْ يَجِدْ حَاجَةً لِلْإِفْضَاء بِما لَمْ يُسْأَلُ عَنْهُ ، مُتَّبِمًا فِي ذَلِكَ الْحِكْمَةَ الذَّهَبِيَّةَ الْمَأْثُورَةَ : وإذا كانَ الْكَلامُ مِنْ فِضَةٍ ، كانَ السُّكُوتُ مِنْ فَضَةٍ ، كانَ السُّكُوتُ مِنْ ذَهَبٍ » ، مُهْتَدِيًّا بِقَوْلِ الشَّاعِرِ الْقَدِيمِ :

و مُتُ بِدَاءِ الْصَّمْتِ خَبْرُ لَكَ مِنَ وَاءَ الْكَلامُ إِنَّمَا الْمَاقِلُ مَنِ أَلْبَحِمَ فَاهُ بِلِجِسَامُ ، وَوَ عَرَفَ الْحَاكِمُ فِيقَةَ وَفَهْلِ اللهِ ، كُلَّهَا ، لَمَا وَقَمَتْ حَوادِثُ هٰذِهِ الْقِيقَةِ الْحَجِيبَةِ ، ولَو قَفَتْ عِنْدَ هٰذَا الْحَدِّ ، وانْتَهَتْ بِتَبْرِئَةِ وَفَهْلِ اللهِ ، كُلَّهَا أَنْحَدُ ، وانْتَهَتْ بِتَبْرِئَةِ وَفَهْلِ اللهِ » مِنْ تُهْمَةِ السَّرِقَةِ . وَلَو نَمَ ذَلِكَ لَأَلْحِقَتْ بِأَمْنَالِهَا فِي الصَّحُفِ ، مِنْ الْمَحَوادِثِ وَالْأَنْبَاءِ الْبَوْمِيَّةِ الَّتِي تَسْمَعُ أَمْنَالَهَا فِي الصَّحُفِ ، مِنْ الْحَوادِثِ وَالْأَنْبَاءِ الْبَوْمِيَّةِ الَّتِي تَسْمَعُ أَمْنَالَهَا فِي الصَّحُفِ ، مِنْ الْمَتَاهَا فِي الصَّحُفِ ، مِنْ الْمَدْوادِثِ وَالْأَنْبَاءِ الْبَوْمِيَّةِ الَّتِي تَسْمَعُ أَمْنَالَهَا فِي الصَّحُفِ ، مُنْ الْمَدَاهُا فِي الصَّحُفِ ، مُنْ الْمَدَاهُا فِي الصَّحُفِ ، مُنْ اللّهَ عَقِبَ الْإِنْتِهَاءِ مِنْ قِرَاءَتِهَا .

٧ – فِكْرَةٌ جَرِيئَةٌ

وَقَدْ أَطَالَ « الْمُرَامِقُ » تَفْكِيرَهُ حِينَ حَدَّثَهُ « فَضْلُ اللهِ » أَنْهُ قَدْ جَلَسَ أَمَامَ قَصْرِ « الْمُونْقِ » . وَلا عَجَبَ فِي ذَٰلِكَ ، فَقَدْ

أَخْبَرُنُكَ - فِي أُوَّلِ الْقِصَّةِ - بِيفْدارِ ما كَانَ يَخْمِلُهُ لَهُ مِنْ حِقْدِ وَحَسَدِ. ثُمُ لَمَعَ عَلَى أَسارِيرِ «أَي ثَعْلَبَةَ » بَرِيقٌ عَجِيبٌ ، لَوْ رَأَيْتَهُ - أَيُّهَا الصَّغِيرُ الْمَرِيرُ - لَمَلِمْتَ أَنَّهُ قَدِ اهْتَدَى إلى فِكْرَةً فَاطِئَةٌ مُوَفَّقَةٍ طَالَ بَعْثُهُ عَنْها ، أَسْتَفْرُ اللّهَ ، بَلْ هِي فِكْرَةٌ خَاطِئَةٌ عَيْرُ مُوفَقَةٍ ، لَوْ أَنَّهُ عَقَلَ لَتَمَنَّى أَنْ يَضِلَّ عَنْها ، فَلا يَهْتَدِي عَيْرُ مُوفَقَةٍ ، لَوْ أَنَّهُ عَقَلَ لَتَمَنَّى أَنْ يَضِلَّ عَنْها ، فَلا يَهْتَدِي عَيْرُ مُوفَقَةٍ ، لَوْ أَنَّهُ عَقَلَ لَتَمَنَّى « فَضْلِ اللهِ » ، فِي لَهْجَةٍ تَفِيضُ إِينَا أَبَدًا . قالَ « الْمُرامِقُ » لِلْفَتَى « فَضْلِ اللهِ » ، فِي لَهُجَةٍ تَفِيضُ إِينَا اللّهِ اللهِ اللهِ يَهُ اللّهُ اللهُ عَنْها أَبُدًا . قالَ « الْمُرامِقُ » لِلْفَتَى « فَضْلِ اللهِ » ، فِي لَهُجَةٍ تَفِيضُ فَيْنَ أَبُدًا . قالَ « الْمُرامِقُ » لِلْفَتَى « فَضْلِ اللهِ » ، فِي لَهُجَةٍ تَفِيضُ فَتَا اللهُ اللهُ اللهِ يَهُ مَنْهُ وَقَدْ وَأَيْتُ مِنْ أَنْ يَصِلُ اللهِ عَنْهُ وَقَدْ وَأَيْتُ مِنْ فَعَلَ لَيَعْمِ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ وَقَدْ وَأَيْتُ مِنْ أَدْبِكَ مَا أَقْنَعَنِي بِكَرَمِ عُنْصُوكَ ، وَطِيبِ أَصْلِكَ . وَلَيْتُ مَنْ أَدْبِكَ مَا أَقْنَعَنِي بِكَرَمِ عُنْصُوكَ ، وَطِيبِ أَصْلِكَ . وَلَيْتُ مَنْ وَلَيْهِ أَرَى اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَنْ لَكُنْ عَنْهُ لَ عَنْهُ لَا عَنْهُ لَ عَنْهُ لَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَنْ لَا أَنْهُ عَنْ مَنْ فَلَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٨ – دَهْشَةُ ﴿ فَضْلِ اللَّهِ ﴾

فَدَهِشَ « فَضُلُ اللهِ » مِمَّا قَالَهُ « الْمُرامِقُ » ، وَعَجِبَ مِنْ طِيبَةِ فَلْبِهِ ، وَكَذَّبَ ما كانَ يَسْمَعُهُ - مِنْ قَبْلِ فَدُومِهِ إِلَى طِيبَةِ فَلْبِهِ ، وَكَذَّبَ ما كانَ يَسْمَعُهُ - مِنْ قَبْلِ فَدُومِهِ إِلَى « بَفْدادَ » - مِنَ الشَّوائِعِ ( أَى : الأَخْبارِ الذَّائِعَةِ ) ، عَنْ لُوثْمِ

الدامِقِ ، وَخُبْثِ نِيْتِهِ . وَأُعْجِبَ بِذَكَائِهِ وَبُعْدِ نَظَرِهِ ، لِأَنَّهُ اسْتَطَاعَ - بِما وَهَبَهُ اللهُ مِنْ فِطْنَةٍ - أَنْ يَهْتَدِى إِلَى سِرْهِ ، وَيَتَعَرَّفَ ما كَانَ يَجُولُ بِخاطِرِهِ .

وَقَالَ وَ فَضُلُ اللهِ » فِي نَفْسِهِ : و لَقَدْ خَرَجْتُ مِنْ بَلَدِي وَأَنَا عَازِمٌ عَلَى الزَّواجِ بِهِذِهِ الْفَتَاةِ ، وَلَكِنَّ تُطَاعَ الطَّرِيقِ سَلَبُونِي كُلَّ مَا أَمْلِكُ ، وَلَمْ يَتْرُكُوا لِي إِلَّا أَسْمَالًا ، أَيْ : ثِيبًا خَلَقَةً بالِيةً ، فَخَجِلْتُ مِنَ التَّوجُهِ إِلَى أَبِيها وَأَنا بِهٰذِهِ ثِيبًا اللهُ إِلَى أَبِيها وَأَنا بِهٰذِهِ ثِيبًا اللهُ ال

وَقَدْ شَكَرَ ﴿ فَصْلُ اللهِ ﴾ لِلْمُرامِقِ صَنِيعَهُ ﴿ أَىٰ : مَعْرُوفَهُ ﴾ ، وَعَجِبَ مِمَّا رَأَى . وَلَمْ يَكُنْ يَدُورُ بِخَاطِرِهِ حَقِيقَةُ مَا يُفَكِّرُ فِي فَعِبَ مِمَّا رَأَى . وَلَمْ يَكُنْ يَدُورُ بِخَاطِرِهِ حَقِيقَةُ مَا يُفَكِّرُ فِي فَعِبَ مِمَّا مَا يَفْكُرُ فَي فَعِبَ مَعْنَ خَدَمِهِ أَنْ يَذْهَبَ فِي الْعَمَّامِ . وَبَعْدَ قَلِيلٍ أَمَرَ ﴿ الْمُرامِقُ ﴾ بَعْضَ خَدَمِهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْحَمَّامِ .

### ٩ - دَها؛ « الْمُرامِقِ »

ثُمُّ بَعَثَ إِلَى و السَّيدِ الْمُوَفَّقِ ، يَدْعُوهُ إِلَى دَارِهِ لِلْبَغْضَى إِلَيْهِ إِلَى خَطِيرٍ . فَجَاء و الْمُوَفَّقُ ، عَلَى عَجَلِ أَىٰ : مُسْرِعًا . وَما كَادَ وَالْمُرامِقُ ، يَرَاهُ ، حَتَّى أَسْرَعَ إِلَى لُقْبَاهُ . وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يُقَبِّلُهُ وَالْمُرامِقُ ، وَيَتَظَاهَرُ بِالإِخْلاصِ وَالْمَوَدَّةِ لَهُ . فَدَهِشَ والسَّبِدُ الْمُوفَقُ ، وَيُعَافِقُ ، وَيَتَظَاهَرُ بِالإِخْلاصِ وَالْمَوَدَّةِ لَهُ . فَدَهِشَ والسَّبِدُ الْمُوفَقُ ، وَيَتَظَاهَرُ بِالإِخْلاصِ وَالْمَوَدَّةِ لَهُ . فَدَهِشَ والسِّبِدُ الْمُوامِقِ ، لِمِنا وَلَمْ يَكُنْ يَمْرِفُهُ طُولَ عُمْرِهِ إِلّا خَصْماً لَدُودًا ، لا يَكُفُ عَنْ إِينَائِهِ وَلَهُ عَنْ إِينَائِهِ وَالْكَيْدِ لَهُ - مُنْذُ الطَّفُولَةِ - كُلّما أَمْكَنَتُهُ الْمُرْصَةُ . فَأَدْرَكَ وَالْكَيْدِ لَهُ - مُنْذُ الطَّفُولَةِ - كُلّما أَمْكَنَتُهُ الْمُرْصَةُ . فَأَدْرَكَ وَالْمُوفَقِيمُ عَنْهُ . وَالنَّوَقَى ، أَنَّ فِي الأَمْرِ سِرًا يُعاولُ صَاحِبُهُ جُهْدَهُ أَنْ يُغْفِيهُ عَنْهُ . وَالْمَوْقَةُ ، أَنَّ فِي الأَمْرِ سِرًا يُعاولُ صَاحِبُهُ جُهْدَهُ أَنْ يُغْفِيهُ عَنْهُ . وَالْمُولِقُولَةُ مِنْهُ اللّهُ مِير

وَلَكِنَّ صَاحِبَهُ كُمْ يَنْدُكُ ۚ إِنَّهُ مَجَالًا لِلتَّفْكِيرِ وَالشَّكَ فِي أَمْرُهِ . وَلَكُنَّ اللهُ اللهُ - يا و أَبَا حَمْزَةَ ، - أَمْرُهِ . فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ قَائِلًا : و لَقَدْ أَرادَ اللهُ - يا و أَبَا حَمْزَةَ ، - أَلَّا يَطُولَ أَمَدُ عِدَائِنَا ( أَى : زَمَنُ عَدَاوَتِنَا ) ، فَأَنَاحَ لَنَا فُرْصَةً نَادِرَةً نُخُمِدُ أَى : نُطْفِى فِيها شُمْلَةَ أَخْتَادِنَا ، وَنَضَمُ فُرْصَةً نَادِرَةً نُخْمِدُ أَى : نُطْفِى فِيها شُمْلَةَ أَخْتَادِنَا ، وَنَضَمُ

حَدًّا لِتِلْكَ الْخُصُومَةِ الَّتِي الْبَتَلَى ( أَى : الْمَتَحَنَ ) اللهُ بِهَا قَلْبَيْنَا ، وَأَشْقَى بِهَا نَفْسَيْنَا ، . فَسَالُهُ ، السَّيِّدُ الْمُوفَّقُ ، : « وَماذَا جَدَّ عِنْدَكَ مِنَ الأَنْبَاءِ أَى : الأَخْبَارِ ؟ ، فَقَالَ لَهُ ، الْمُرَامِقُ ، فِي عِنْدَكَ مِنَ الأَنْبَاءِ أَى : الأَخْبَارِ ؟ ، فَقَالَ لَهُ ، الْمُرامِقُ ، فِي لَمْنَاهَرُ بِالْجِدِّ وَالْإِخْلاسِ :

« لَقَدْ وَفَدَ عَلَى أَمْسِ ، الأَمِيرُ « فَضُلُ اللهِ ، أَمِيرُ « الْمَوْصِلِ » ، وَحَلَّ فِي ضِيافَتِي . وَهُوَ عازِمْ عَلَى الزَّواجِ بِابْنَتِكَ ، الَّتِي اشْهَرَ جَمَالُها وَفَضْلُها وَذَكَاوُها فِي جَمِيعِ الآفاقِ . وَلَمْ يَكَدُ يُفَاتِحْنِي فِي جَمِيعِ الآفاقِ . وَلَمْ يَكَدُ يُفَاتِحْنِي فِي خَمِيعِ الآفاقِ . وَلَمْ يَكَدُ يُفَاتِحْنِي فِي خَمِيعِ الآفاقِ . وَلَمْ يَكَدُ يُفَاتِحْنِي فِي خَمِيعِ الآفاقِ . وَلَمْ يَكُدُ وَالصَّفَاء فِي خَمِيعِ الآفاقِ ، وَإِلَيْهُ وَالْجَفَاء ، . وَإِذْلاء ، مَحَلَّ الْقَطِيعَةِ وَالْجَفَاء ، .

١١ – فَرَحُ « الْمُوَفَّقِ »

نَقَالَ لَهُ « السَّيْدُ الْمُوَقَّقُ » ، وَقَدِ الْمَتَلَأَتْ نَفْ لُهُ بَهْجَةً وَحُبُورًا بِهٰذِهِ الْبُشْرَى السَّمِيدَةِ : « شَدَّ ما أَدْهَشَنِي هٰذَا النَّنَا النَّالُ . فَإِنَّ مِن الْعَجِيبِ حَقَّا أَنْ يُفَكِّرَ أَمِيرُ « الْمَوْصِلِ » فِي الزَّواجِ بِابنتي الْعَجِيبِ حَقَّا أَنْ يُجِيءَ هٰذَا الْخَيْرُ الْعَمِيمُ عَلَى يَدَيْكَ أَنْتَ ، بَعْدَ أَنْ « رُمُرُدُدَ » ، وَأَنْ يَجِيءَ هٰذَا الْخَيْرُ الْعَمِيمُ عَلَى يَدَيْكَ أَنْتَ ، بَعْدَ أَنْ

وَقَفْتَ حَياتَكَ كُلَّهَا عَلَى الْإِساءَةِ إِلَى والْإِضْرارِ بِي. وَقَالَ « الْمُرامِقُ » : « لا حاجَةَ إِلَى اسْتِنارَةِ الْأَحْقادِ وَبَشِي ذِكْرَياتِ الْماضِي الْمُوْلِمةِ يا « أَبا حَمْزَةَ » . فَلَيْسَ يَخْلُقُ بِكَرِيمٍ مِثْلِكَ أَنْ يَذْكُرُ الْإِساءَة ، بَعْدَ أَنْ سَنَحَتِ الْفُرْصَةُ لِلْتَكْفِيرِ عَنْها . وَسَيَكُونُ زَواجُ الأَمِيرِ بَعْدَ أَنْ سَنَحَتِ الْفُرْصَةُ لِلْتَكْفِيرِ عَنْها . وَسَيَكُونُ زَواجُ الأَمِيرِ بِعَنْها . وَسَيَكُونُ زَواجُ الأَمِيرِ إِبْنَتَكَ فَاتِحَةً عَهْدِ الصَّدَاقَةِ وَالْإِغاءِ الْجَدِيدِ بَيْنَنا ، وَخاتِمةً عَهْدِ الْمُشَاكِسَةِ الْبَيْدِ الَّذِي لا عَوْدَةً لَهُ وَلا رَجْعَةً ، إِنْ شَاءَ اللهُ . وَمَا أَحْسَنَ أَنْ نَفْتَنِمَ هٰذِهِ الْمُناسَبَةَ السَّعِيدَةَ فَنْتَعاهَدَ عَلَى الْمُودَّةِ وَالْإِغاءِ ، وَنْشِيمَ عَلَى الْمُحَدِّيةِ وَالْوَفاءِ » . وَكَانَ « السَّيِّدُ الْمُوفَّقُ » وَالْإِغاء ، وَنُفَيمَ عَلَى الْمُحَدِّيةِ وَالْوَفاء » . وَكَانَ « السَّيدُ الْمُوفَقُ » وَالْبِغاء ، وَنُفَيمَ عَلَى الْمُحَدِّيةِ وَالْوَفاء » . وَكَانَ « السَّيدُ الْمُوفَقُ » وَالْعِنْ وَالْمِقْ » ، وَنَسِي قَدِيمَ حَسَدِهِ لَهُ ، وَسَاقِقَ حَقْدِهِ عَلَيْهِ ، فَقَامَ يُعانِقُهُ وَيُعاهِدُهُ مُخْلِطًا عَلَى الصَّفَاء وَسَاقِقَ حَقْدِهِ عَلَيْهِ ، فَقَامَ يُعانِقُهُ وَيُعاهِدُهُ مُخْلِطًا عَلَى الصَّفَاء وَسَاقِقَ حَقْدِهِ عَلَيْهِ ، فَقَامَ يُعانِقُهُ وَيُعاهِدُهُ مُخْلِطًا عَلَى الصَّفَاء وَسَاقِقَ حَقْدِهِ عَلَيْهِ ، فَقَامَ يُعانِهُ وَيُعاهِدُهُ مُخْلِطًا عَلَى الصَّقَاءِ الْأَمِيرِ وَسَاقِقَ وَقَالَتُهُ الْعَلَةِ الْأَمِيرِ وَالْعَلَا عَلَى الْعَلَاءِ الْمُعَلِيْنَا عَلَى الْعَلَاءِ السَّيْفِي الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْمُ الْعَلَاءِ الْمُؤْهِ الْعَلَاءُ الْعَلَاءِ الْعَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى السَلَّهُ الْعَلَاء الْعَلَاء الْعَلَاء الْعَلَى الْعَلَاء الْعَلَاء الْعَلَاء الْعَلَاء الْعَلَاء الْعَلَاء الْعَلَاء الْعَلَاء السَّلَة الْعَلَاء ال

وَلَمَّا عَادَ ﴿ فَضْلُ اللهِ ﴾ مِنَ الْحَمَّامِ أَدْخَلَهُ الْخَادِمُ غُرْفَةَ الْاَسْتِقْبَالِ
بَعْدَ أَنْ أَلْبَسَهُ أَفْخَرَ الشِّبَابِ . وَمَا كَاءَ يَرَاهُ ﴿ الْمُرَامِقُ ﴾ حَتَّى صاحَ
مُتَظاهِرًا بِالْفَرَحِ وَالسُّرُودِ : ﴿ عَلَى الرُّحْبِ وَالسَّعَةِ قَدِمْتَ ﴿ أَىْ :

جِنْتَ) أَيُّهَا الأَمِيرُ الْكَرِيمُ. لَقَدْ شَرُفَتْ بِكَ « بَعْدَادُ » ، وَأَعْلَيْتَ مِنْ فَدْرِ دارِي ، بَعْدَ أَنْ تَكَرَّلْتَ فَرَضِيتها دارًا لَكَ وَمُقامًا . وَلَقَدْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَنْ أَنْ أَشْكُرُ لَكَ هٰذا الشَّرَفَ الْعَظِيمَ الَّذِي أَوْلَا يَنْتِيهِ هَرَفًا لاَ يُدانِيهِ شَرَفٌ . السّيدِ الْمُوفَقِ » بِأَقَلَّ مِنْ فَرَحِي بِمَقْدَمِكَ السّعِيدِ . وَقَدْ عَدَّ رَغْبَتُكَ فِي الرَّواجِ بِابْنَتِهِ شَرَفًا لاَ يُدانِيهِ شَرَفٌ . السّعِيدِ . وَقَدْ عَدَّ رَغْبَتُكَ فِي الرَّواجِ بِابْنَتِهِ مَرَفًا لاَ يُدانِيهِ شَرَفٌ . وَرَأَى فِي مُصاهَرَةِ الأَمِيرِ : « فَصْلِ اللهِ » فَرْصَةً لَهُ عَزِيرَةَ الْمَنالِ » . وَمَا اللهِ » تَعَرَّرُهُ الْمَنالِ » . السّيدُ اللّهُ وَقَالَ لَهُ فِيما قالَ : « شَدَّ ما أَخْجَلْتَنِي و يَسَيّدى اللّهِ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْكَلّامِ ، فَاكُنْ اللّهِ » ، وَلَمْ يَدُولُ ؟ عَلَى ما خَدْهُ عَنْ الْكَلّامِ ، فَاكْتَفَى بِرَدِّ تَحِيَّةِ « السّيدِ الْمُوفَقِ » . هَذَا الصّنيعَ » . فَتَعَيْرَ « فَضْلُ اللهِ » ، وَلَمْ يَدُولُ ؟ عَنْ الْكَلّامِ ، فَاكْتَفَى بِرَدٌ تَحِيَّةِ « السَّيدِ الْمُوفَقِ » . هذا الصّنيعَ » . فَتَعَيْرَ « فَضْلُ اللهِ » ، وَلَمْ يَدُولُ ؟ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَيَرْنَابَ وَانْمَتَدُ لِمِائَهُ عَنِ الْكَلّامِ ، فَاكْتَفَى بِرَدُّ تَحِيَّةِ « السَّيدِ الْمُوفَقِ » . فَيَرْنَابَ وَنُمْ مَنْ الْمُؤْمَونُ » فَيْ حَدَّمَةُ بِهِ . . فَيَرْنَابَ وَلَمُ مَا حَدَّمَهُ بِهِ . .

# ١٣ – زُواجُ الْأُمِيرِ

فَالْتَفَت ﴿ الْمُرامِقُ ﴾ إِلَى ﴿ فَضْلُ اللَّهِ ۗ ۚ قَائِلًا :

«أَرْجُو أَنْ تَضِيفَ إِلَى أَضَالِكَ الْجَمِيلَةِ - ياسِّدى الأَمِيرُ - فَضَالًا جَدِيدًا ، فَتَقْبُلَ أَنْ يَتِمَّ عَقْدُ زَواجِكَ فِي دارِي ، وَلَمْ يَنْعَظِرِ وَالْمُرَامِقُ ، مُوافَقَةَ أَحَدِ ، بَلْ أَسْرَعَ - مِنْ فَوْرِهِ - فَأَمَرَ عِلْمَانَهُ بِالْخَصَارِ الشَّهُودِ . ثُمُّ كَتَبَ بِيدِهِ عَقْدَ الزَّواجِ ، وَتَلاهُ - بَعْدَ كِتَابَيْهِ - عَلَى الشَّهُودِ الَّذِينَ أَحْضَرَهُمْ .

ثُمُّ الْتَفَتَ إِلَى وَ السِّيْدِ الْمُوَفِّقِ ، باسِمًا وَقَالَ :

«لَقَدْ أَنَمْ اللهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ يا «أَبَا حَمْزَةَ» . فاذْهَبْ مَعَ صِهْرِكَ الأَمِيرِ إلى بَيْتِكَ ، وَانْعَمْ بِهٰذَا الشَّرَفِ الْعَظِيمِ الَّذِي ساقَهُ اللهُ إِلَيْكَ ، فَأَنْتَ جَدِيرٌ بِهِ ، أَىٰ : مُسْتَحِقٌ لَهُ . »

فَشَكَرَ لَهُ كِلاهُما صَنِيعَهُ أَىٰ : مَمْرُوفَهُ ، وَخَرَجا مِنْ تَبَيْتِهِ ، وَرَكِا بَعْلَيْنِ فَاخِرَيْنِ كَانَا فِي انْتِظارِهِما ، ثُمْ وَدَّعا «أَبا تَعْلَبَهَ وَرَكِا بَعْلَيْنِ فَاخِرَيْنِ كَانَا فِي انْتِظارِهِما ، ثُمْ وَدَّعا «أَبا تَعْلَبَهَ الْعُرامِينَ » ، وَمَا زَالا سَائَرَيْنِ حَتَّى بَلَمَا الْقَصْرَ .





بِالأَميرِ « فَضْلِ اللهِ » ، فاسْتَوْلَى عَلَيْهِمُ الْفَرَحُ والسُّرُورُ .
وَقَدِ ابْتَهَجَ الْمُرُوسانِ ، وَحَمِدا اللهَ – سُبْحانَهُ – عَلَى ماكتب لَهُما مِنْ تَوْفيقِ . فَقَدْ رَأَى كُلُّ مِنْهُما فِي شَمَائِلِ صاحبِهِ وَحَدِيثِهِ مِنْ اللهَ رائِعًا لِرَجَاحَةِ الْعَقْلِ ، وَكَمالِ الْخُلُقِ ، وَسَعَةِ الْأُنْقِ ، فَشَكَرًا لِيّهِ مَا يَسَّرَهُ لَهُما مِنْ سَعَادَةٍ وَتَوْفِيقٍ .



### ١ - هَدِيَّةُ • الْمُرامِقِ •

وَمَا كَادَتْ تُمْرِقُ مَمْنُ الْبَوْمِ التَّالِي حَتَى سَمِما طَرْقًا بِالْبَابِ . فَذَهَبَ وَ فَصْلُ اللهِ ، لِيَتَعَرَّفَ مَنِ الطَّارِقُ ؟ فَرَأَى إِلْبَابِ . فَذَهَبَ وَ فَصْلُ اللهِ ، لِيَتَعَرَّفَ مَنِ الطَّارِقُ ؟ فَرَأَى وَنْجِيًّا مَدِيدَ الْقَامَةِ ( أَى : طَوِيلَ الْقَدِّ ) يَعْمِلُ رَيْطَةً ( أَى : مُلاءً قَ ) كِيرةً ، فِيها ثِيابٌ . فَتَوَهَّمَ وَضَلُ اللهِ ، أَنْ وَ الْمُرامِقَ ، أَرْسَلَهُ اللهِ بِهَدِيَّةِ يُمَبِّرُ بِها عَنْ سُرُورِهِ وَنَهَ نِينَتِهِ بِرَواجِهِ السَّعِيدِ الَّذِي تَمَّ عَلَى بَدَيْهِ . وَلْكِنَّ فَرَحَ الْفَنَى لَمْ يَطُلُ . فَقَدْ فَاجَأَهُ الزَّنْجِيُّ أَسُواً مُعْاجَأَةً ، حِينَ قالَ لَهُ ، فِي لَهُجَةِ الشَّامِتِ السَّاخِ :

• إِنَّ سَنِّدِى يُحَيِّيكَ ، وَيَتَمَنَّى لَكَ التَّوْفِيقَ والسَّادَةَ فِي زَواجِكَ ، وَيَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تَرُدَّ لَهُ النِّيابَ الْفاخِرَةَ الَّتِي اسْتَعَرْبَهَا مِنْهُ - أَمْسِ - لِتَظْهَرَ بِمَظْهَرِ أَمِيرٍ • الْنُوصِلِ ، . وَهَا هِي فِي أَمْمِالُكَ ( أَىٰ : ثِيَابُكَ الْقَدِيمَةُ الْبَالِيَةُ ) قَدْ بَنَهَا إِلَيْكَ فِي أَمْمَالُكَ ( أَىٰ : ثِيَابُكَ الْقَدِيمَةُ الْبَالِيَةُ ) قَدْ بَنَهَا إِلَيْكَ

سَيِّدِى ﴿ أَبُو كَمْلَبَةً ﴾ لِتَظْهَرَ - أَمامَ سادَتِكَ - بِمَظْهَرِكَ الْعَقِيقِيِّ ، فَلَا يَنْخَدِعُوا فِيكَ بَمْدَ الْبُوْمِ »

## ٢ - دَهْشَةُ ﴿ زُمْرُدُ ﴾

فَاشْتَدَّنْ دَهْشَهُ ، فَضْلِ اللهِ » لِهاذِهِ الْمُفَاجَأَةِ ، وَأَدْرَكَ وَ فَاشَدُ وَ الْمُفَاجَأَةِ ، وَأَدْرَكَ وَ الْمُوامِقِ » وَدَهاءُهُ ، وَلَمْ يَرَ بُدًّا مِنَ الْإِذْعَانِ (أَعْنِي : لَمْ يَجِدْ مَفَرًّا مِنَ الْخُضُوعِ ) لِقَضَاء اللهِ وَقَدَرِهِ . الْإِذْعَانِ (أَعْنِي : لَمْ يَجِدْ مَفَرًّا مِنَ الْخُضُوعِ ) لِقَضَاء اللهِ وَقَدَرِهِ . فَخَلَعَ ما عَلَيْهِ مِنَ التَّيَابِ ، وَرَدَّ إِلَى الزَّنْجِيِّ أَنُوابَ مَوْلاهُ . ثُخَلَعَ ما عَلَيْهِ مِنَ التَّيَابِ ، وَرَدًّ إِلَى الزَّنْجِي أَنُوابَ مَوْلاهُ . ثُمَرُهُ يَمُولُ ؟ وَكَانَتْ زَوْجُهُ ، زُمُرُهُ ، يَصْبَعْ الْمُعَلِي ؟ وَكَانَتْ زَوْجُهُ ، زُمُرُهُ ، يَصْبِلُ بِسَمْعِها نَحْوَ الْمُناقَشَةِ . يَصْبِلُ بِسَمْعِها نَحْوَ الْمُناقَشَةِ . فَلَمَّا رَأَتْ زَوْجَها يَرْتَدِي الْأَسْمالَ ، أَيْ : يَلْبَسُ الثَّيَابُ الثَيْابُ الثَيْابُ اللّهَابِ اللّهُ ، قَالَتْ مُتَعَجِّبَةً عَارُةً :

و يا كَتْهِ ! ماذا حَدَثَ ؟ وَأَى كَارِثَةٍ ( أَىٰ : مُصِيبَةٍ ) حَلَّتْ
 بنا ؟ وَبِماذا حَدَّثَكَ الزَّنْجِيُّ ؟ .



# ٣- أميرُ والمَوْصِلِ ،

وَلَكِنَّ اللهَ رَوْجُها ، وَقَدْ عَادَتْ إِلَى نَصْبِهِ الطَّنَا بِينَهُ وَالنَّقَةُ : فَقَدْ كَشَفَ اللهُ لِي خُبْثَ هَذَا الرَّجُلِ وَسُوءَ بِنَيْهِ ، وَلَكِنَّ اللهَ — سُبْعَانَهُ — أَبِي إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلِيهِ السَّهُمَ اللَّذِي سَدَّدَهُ إِلَى ، وَيَرُدَّ كَيْدَهُ فِي نَعْرِهِ ، وَالنَّعْرُ : أَغْلَى اللّهِمَ اللّهِدُرِ . فَقَدْ سَوَّلَتْ (أَيْ : زَيَّنَتْ ) لَهُ نَفْسُهُ أَنْ يُرَوِّجَكِ السَّهُمْ وَتَدْ خُدِعَ فِي مَنْظَرِي — حِبنَ رآنِي مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ اللّهُوصِ — يَرَجُل فَقِيرٍ أَفَانٍ ، رَغْبَةً فِي الْكَيْدِ لِأَبِيكِ والإنْتِقامِ مِنْهُ ، وَقَدْ خُدِعَ فِي مَنْظَرِي — حِبنَ رآنِي مَع جَمَاعَةٍ مِنَ اللّهوصِ — فَدْ كَتَنْتُ حَقِيقةً فَعَسَبِنِي طِلْبَتَهُ . وَكُنْتُ — لِحُسْنِ حَظِّي — فَدْ كَتَنْتُ حَقِيقةً وَمَنَ اللّهوصِ — أَمْرِي عَنْهُ ، وَحَجَبْتُ سِرًى دُونَهُ . فَقَدْ قُلْنَ لَهُ إِنَّنِي مِنَ اللّهومِ فَي مَنْ اللّهومِ فَي مَنْ اللّهومِ فَي مَنْ اللّه عَلَى اللّه اللّه الله فَي مَنْ اللّهومِ فَي مَنْ أَنْ لَهُ اللّهِ فَي مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَذِي مَنَ عَبْرُهُ إِلّه اللّه وَقَلْ اللّهُ اللّه وَقَلْ اللّه اللّه وَاللّه مَنْ اللّه وَلِي اللّه وَقَلْ اللّه وَلَكُ اللّه وَلَيْ اللّه أَدْرِ : كَيْفَ عَرَفَ أَنْ فَي لَمْ أُسُافِرُ مِنَ وَ اللّه وَلِي الللّه وَلَا إِلَيْ اللّه أَنْ اللّه وَلَكُ اللّه وَلَكُ اللّه أَذْرِ : كَيْفَ عَرَفَ أَنْسِي لَمْ أُسُافِو مِنَ وَلَاكُونُ مِنَ وَلَكُمْ اللّه وَلَكُ اللّه وَلَكُ اللّه اللّه وَلَالَه وَلَا اللّه وَلَالَه وَلَيْلُ اللّه اللّه وَلَالًا إِللْهُ مِنْ وَلَكُمْ الللّه وَلَاللّه اللّه وَلَاللّه الللللّه اللّه وَلَلْكُولُولُ اللّه وَلَكُولُ اللّه اللّه وَلَى الللّه اللّه وَلَلْكُولُ اللّه اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه الللّه اللّه اللّه وَلَا الللّه اللّه اللّه اللللله الللّه اللّه اللّه اللّه الللللله اللللله الللله اللله اللله اللله اللله الله الله الله الله اللله اللله الله الله الله اللللله الله اللله اللله الله الله الله الل

﴿ بَغْدَادَ ﴾ إِلَّا لِأَتَرَوَّجَ بِنْتَ ﴿ أَبِي حَمْرَةَ الْمُوَقَّقِ ﴾ ؟ وَلَمْ أَعْلَمْ كَيْفَ أَذْرَكَ حَمِنْ مَلامِحِي ﴿ أَنَّنِي أَمِيرٌ ؟

فَالْآنَ زَالَ عَنِّى الْعَجَبُ وَانْجَلَى اللَّبْسُ أَى : الإِشْكَالُ ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ اخْتَلَقَ لِى (أَى : كَذَبَ عَلَى وافْتَرَى) هٰذِهِ الإِمارَةَ ، وَهُو يَحْسَبُنِي أَفَّاقًا مُتَعَطِّلًا ، أَوْ صُعْلُوكًا مُتَبَطِّلًا . وَلَقَدْ خُبِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ نَجَحَ فِى تَدْبِيرِ مُوَّامَرَتِهِ لِيُوقِعَكُمْ فِى وَلَقَدْ خُبِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ نَجَحَ فِى تَدْبِيرِ مُوَّامَرَتِهِ لِيُوقِعَكُمْ فِى وَلَقَدُ خُبِّلًا إِلَيْهِ أَنَّهُ عَدْ نَجَحَ فِى تَدْبِيرِ مُوَّامَرَتِهِ لِيُوقِعَكُمْ فِى أَخْبُولَتِهِ أَى : شَبَكَتِهِ . وَأَبِى اللهُ إِلَّا أَنْ يُحَبِّ ظَنَّهُ ، وَشَمَ لَكِ الزَّواجَ بِأَمِيرٍ أَصِيلٍ ويُعْفِطَ كَذْهُ أَى : يُغْطِلُهُ ، فَقَسَمَ لَكِ الزَّواجَ بِأَمِيرٍ أَصِيلٍ فِي الْإِمارَةِ ، هُوَ أَمِيرٍ والْمَوْصِلِ » : وَوَلِيُّ عَهْدِها » .

٤ – ثِيابُ الإِمارَةِ

ثُمَّ قَمَّ عَلَيْهَا الْأَمِيرُ ﴿ فَضْلُ اللَّهِ ﴾ قِصْتَهُ كُلُّهَا ﴿ وَلَمْ يَكُدُ يَنْتَهِى مِنْهَا حَتَّى تَهَلَّلَ وَجْهُ عَرُوسِهِ ، وَأَشْرَقَتْ أَسارِيرُها أَىْ : خُطُوطُ وَجْهَها ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ :

﴿ لَقَدْ رِأَيْتُ مِنْ 'نْبل أَخْلاقِكَ - أَيُّهَا الْأَمِيرُ - ما أَفْنَعَنى

بِكْرَمِ أَصْلِكَ . وَلَنْ بَكُونَ - إِنْ شَاءَ اللهُ - إِلَّا مَا يَسُرُّكَ . فَلَا تَخْزَغْ مِمَّا فَصَلَهُ ذَلِكَ الْمُسِيءُ فَلَا تَخْزَغْ مِمَّا فَصَلَهُ ذَلِكَ الْمُسِيءُ الْحَاقِدُ . فَإِنَّ اللهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ » .

فَشَكَرَ لَهَا الْأَمِيرُ « فَضْلُ اللهِ » بُعْدَ نَظَرِها ، وَأَصَالَةَ رَأْيِها . وَأَسْرَتُها أَنْ وَأَسْرَعَتْ « زُمُرُّهُ » فَنادَتْ إِحْدَى جَوَارِيها ، وَأَمَرَتُها أَنْ تَذْهَبَ مِنْ فَوْرِها ( أَى : لِلْحَالِ ) إِلَى السُّوقِ ، لتَشْتَرِى مَهْ الْمِيا اللَّهِ فَي مَنْ اللَّهِ وَ ، لتَشْتَرِى مَهْ الْمِيا اللَّهِ فَاحِرَةٌ لِلْأَمِيرِ . وَلَمْ يَمْضِ زَمَنْ يَسِيرُ حَتَّى عادَتِ الْجارِيةُ وَمِنا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَكُلَلُ تَمِينة ، جَدِيرة أَنْ بأمير مِثْلِهِ . وَمُلَلُ تَمِينة ، جَدِيرة أَنْ بأمير مِثْلِهِ . فارْتَداها الأَميرُ ، فَعَادَ إِلَيْهُ رُواؤُهُ ( أَيْ : حُنْنُ مَنْظَرِهِ ) وَجَالُ أَمْسٍ .

### ٥ – وَعيدُ « زُمُرُّدُ »

فَقَالَتْ « زُمُرُدُ ، ضَاحِكَةً مُسْتَشِيرَةً : « يُرَى كَيْفَ يَكُونُ شُعُورُ ، الْمُرَامِقِ ، الْآنَ ؟ لَقَدْ حَسِبَ أَنَّهُ أَوْقَعَنَا فِى أُخْبُولَتِهِ (أَىٰ : شَكَتِهِ ) ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ هَيَّأَ لَنَا سَعَادَةً لَمْ تَكُنْ لِتُتِسَّرَ لَنَا

لَوْلاهُ! لَقَدْ أَرادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنِتَ وَ أَبِي حَمْزَةَ الْمُوَفِّقِ وَلِمِسْ النَّهِ مَنْ اللهُ أَمَلُهُ ، وَأَنْقَدَها مِنْ كَيْدِهِ ، فَزَوَّجَها بِأَمِيرِ جَلِيلٍ ، مِنْ سُلالَةٍ عَرِيقَةٍ (أَى : مِنْ نَسْلِ أَصِيلٍ ) فِي الإمارَةِ وَالْمُلْكِ ، وَلا يَحِيقُ الْمَكُرُ السِّيِّ اللهِ إللهِ بِأَهْلِهِ . عَلَى أَنَّنِي سَأَعْرِفُ كَيْفَ أَنَّنِي سَأَعْرِفُ كَيْفَ أَنْتَقِيمُ مِنْهُ انْتِقَامًا لا يَنْسَاهُ إِلَى الْأَبَدِ ، وأُعاقِبُهُ عِقَابًا لا يَخْطُرُ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَعْلَمُ مَنْهُ الْمَيْمُ اللهَ يَنْ عَزْسُ بَلِيغٌ يَرُدُعُهُ لا يَخْطُرُ لَهُ عَلَى اللهُ يَعْلَمُ مَنْ خَدَاعِهِمْ وَالْمَكْرِ للنَّاسِ ، فَيَكُفَ عَنْ خِداعِهِمْ وَالْمَكْرِ إِلَى الْمُورِفُ أَذْراجَ الرَّياحِ . ثُمُّ حاولَ أَنْ يَتَعَرَّفَ مِنْهِ مِنَ سِرِّها مَا دَبَّرَتُهُ لِخَصْمِها مِنْ كَيْدٍ ، فَلَمْ تُخْرِهُ بِشَيْءُ مِنْ سِرِّها . وانتقامٌ باطِينْ مِنْ سِرِّها ما دَبَّرَتُهُ لِخَصْمِها مِنْ كَيْدٍ ، فَلَمْ تُخْرِهُ بِشَيْءً مِنْ سِرِّها . وانتقامٌ باطين من المَيْهُ المِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَقَدْ صَدَقَتْ ﴿ زُمُرُهُ ﴾ وَعِيدَها ﴿ أَىٰ : كَانَتْ صَادِقَةً فِى النَّهْدِيدِ وَالتَّخْوِيفِ ﴾ ، وَكَانَ انْتِقَامُ إ مِنْ خَصْبِها وَخَصْمِ أَبِيها عَنِيفًا باطِشًا ﴿ أَىٰ : مُتَنَاهِبًا فِي الشَّدَّةِ ﴾ . فَقَدِ اغْتَرَمَتْ أَنْ

تَجْعَلَهُ مُضْعَةً فِي أَفُواهِ النَّاسِ - مِنْ خَاصَّةٍ وَعَامَّةٍ - يَتَفَكَّهُونَ الْمَسِا، وَتَرْوِيها الْأَخْلافُ عَنِ الْأَسْلافِ ( أَى : الأَبْناءُ عَنِ الْأَسْلافِ ( أَى : الأَبْناءُ عَنِ الْآبَاءِ ) . فَتَمَّ لَهَا مَا أَرَادَتْ ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ رَجَاءِ الْأَمِيرِ: هُ فَضْلِ اللهِ » ، الَّذِي كَانَ لايُحِبُّ الانْتِقَامَ ، وَلا يَرْضَى مُقَابَلَةَ الْإِساءةِ - مَهْما عَظْمُتْ - بِغَيِرْ الْإِحْسانِ والصَّفْحِ وَالْنَفْرانِ .



### ١ – فِي ديوانِ « الْمُرامِقِ »

وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي خَرَسَتْ ، زُمُرُدُ » بَعْدَ أَنِ الْرُقَعَ الَّذِي تَسْتُرُ بِهِ وَأَسْدَلَتْ عَلَى وَجْهِها قِناعَها ( أَي : البُرْقُعَ الَّذِي تَسْتُرُ بِهِ وَجْهَها ) ، واسْتَأْذَنَتْ – فِي الْخُرُوجِ – زَوْجَها . وما زالَتْ تُسْرِعُ خُطاها ، حتَّى بَلَغَتْ دِيوانَ « الْمُرامِقِ » ، فَوَ قَفَتْ بِحِيثُ يَراها . وما كادَتْ تَقَعُ عَلَيْها عَيْناهُ ، حَتَّى بَعَثَ رَسُولًا إلَيْها يَسْأَلُها عَنْ سَبَبِ قُدُومِا ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَهُ أَنَّها تُرِيدُ أَنْ تُسِرَّ أَمْرًا فَي خَطِيرًا إِلَى سَيْدِهِ « أَ بِي ثَعْلَبَةَ » ، أَىْ : تُحدِّنَهُ بِهِ سِرًّا . خَطِيرًا إِلَى سَيْدِهِ « أَ بِي ثَعْلَبَةَ » ، أَىْ : تُحدِّنَهُ بِهِ سِرًّا . ٢ – بَيْنَ أَرْنَبٍ وَتَعْلَبٍ

فَذَهَبَ « الْمُرامِقُ » إِلَى الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى ، وَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِا . وَلَمْ مَثَلَتْ ( أَىٰ : وَقَفَتْ ) نَيْنَ يَدَيْهِ ، حَنَتْ رَأْسَها ، مُتَظاهِرَةً بِإِجْلالِهِ واحْتِرامِهِ ، فَأَمَرَها بِالْجُلُوسِ عَلَى أَرِيكَةٍ مُجاوِرَةٍ .

ثُمَّ رَفَعَتْ قِناعَها ، وَقَالَتْ بَعْدَ أَنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْحَدِيثِ:

« لَقَدْ نِنْتُ لَلْبَلَةَ أَمْسِ – يا « أَبَا تَعْلَبَةَ » – وَأَنَا مَشْنُولَةٌ "
بِمَا أَنَا فِيهِ مِنْ سُوءِ الْحَظِّ . فَرَأَيْتُ – فِي الْمَنامِ – حُلْمًا عَجِيبًا:
رَأَيْتُ ضَبَّا يَتَكَلَّمُ ، وَقَدْ وفَدَ عَلَيْهِ أَرْنَبٌ وَتَعْلَبُ .
رَأَيْتُ ضَبَّا يَتَكَلَّمُ ، وَقَدْ وفَدَ عَلَيْهِ أَرْنَبُ وَتَعْلَبُ .
وَعَلِمْتُ مِنْ حَدِيْهِما أَنَّ الْأَرْنَبَ الْقَطَتْ تَمْرَةً . وَلَمْ تَكَدُ وَعَلِمْتُ مِنْ حَدِيْهِما أَنَّ الْأَرْنَبَ الْقَطَتْ تَمْرَةً . وَلَمْ يَكَدُ لَطَهُمُ مِنْ ، حَتَّى اخْتَالَ عَلَيْها النَّعْلَبُ فَخَطِفَها مِنْها . وَلَمْ يَكُدِ النَّعْلَبُ يَخْطَفُها مِنْها . وَلَمْ يَكُدِ النَّعْلَبُ يُخْطِفُها مِنْها . وَلَمْ يَكِدِ النَّعْلَبُ يُخْطِفُها مِنْها . وَلَمْ يَكُدِ النَّعْلَبُ يُخْطِفُها مِنْها . وَلَمْ يَكُدِ النَّعْلَبُ يَخْطَفُها مِنْها . وَلَمْ يَكِد اللَّهُ مُلِكُ يَخْطَفُها مِنْها . وَلَمْ يَكِد اللَّهُ مُلِكُ يَخْطَفُها مِنْها . وَلَمْ يَكِد اللَّهُ مُلِكُ يَخْطُفُها مِنْها . وَلَمْ يَكِد اللَّهُ مُلِكُ يَخْطُفُها مَنْها . حَتَّى نَشِبَ الْخِلافُ بَيْنَهُ و بَيْنَ الْأَرْنَبِ .

### ٣ - بَيْتُ الضَّبِّ

ثُمَّ اجْتَمَعَ رأْياهُما عَلَى الذَّهابِ إِلَى بَيْتِ « أَبِي الْحِسْلِ » - وَهُوَ الضَّبُّ - بَعْدَ أَنْ تَعاهَدا عَلَى الرِّضَى بِما يَنْتَهِى إِلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَحُكْمُهُ . فَلَمَّا بَلَغَا بَيْتَ الضَّبِّ ، سَمِعْتُ حِوارًا طَرِيغًا ، ما أَظْنُنْنِي سَمِعْتُ أَعْجَبَ مِنْهُ .

قَالَتِ الْأَرْنَبُ مُنادِيَةً : « يَا أَبَا الْحِسْلِ » . فَقَالَ الضَّبُّ: « سَمِيمًا دَعَوْتِ » .

قَالَتِ الْأَرْنَبُ: « أَتَيْنَاكَ لِنَحْتَكِمَ ».

َ فَقَالَ الضَّبُّ : « عادِلًا حَكَّمْتِ » .

قَالَتِ الْأَرْنَبُ : « فَاخْرُجْ إِلَيْنَا » .

فَعَالَ الضَّبُّ : « فِي مَيْتِهِ يُؤْتَى الْعَكَمُ » ( يَعْنِي : أَنَّ

الْقَاضِيَ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى دَارِ الْمُخْتَصِمِينَ، بَلْ هُمُ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّذِينَ يَنْتَهُمُ ) . اللَّذِينَ يَنْتَهُمُ ) .

قَالَتِ الْأَرْنَبُ : « إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً ».

فَقَالَ الضَّبُّ : « خُلْوَةً فَكُلِيها » .

قَالَتِ الْأَرْنَبُ: « فَاخْتَلَسَهَا الثَّعْلَبُ ، أَي: اسْتَلَبَها ، .

فَقَالَ الضَّبُّ : « لِنَفْسِهِ بَغَى الْخَيْرَ ، أَىْ : طَلَبَهُ » .

قَالَتِ الْأَرْنَبُ : « فَلَطَمْتُهُ » .

َفَعَالَ الضَّبُّ : « بِحَقِّكِ أَخَذْتِ » .

قَالَتِ الْأَرْنَبُ : « فَلَطَمَنِي » .

لَقَالَ الضَّبُّ : « خُرْ انْتَصَرَ لِنَفْسِهِ » .

قَالَتِ الأَرْنَبُ : « فَاقْضِ بَيْنَنَا » . فَقَالَ الضَّبُ : « قَدْ قَضَيْتُ » .

فَذَهَبِ الثَّمْلَبُ وَالْأَرْنَبُ راضِيَيْنِ بِحُكْمِهِ .

٤ – حِوارُ الضَّبِّ

وَهٰذِهِ قِصَّةٌ حَفِظْتُهَا فِي الْمَدْرَسَةِ فِي زَمَنِ الطَّفُولَةِ ، وَكُنْتُ عَدِيدَةَ الْإِعْجَابِ بِها . ولْكِنَّ إِعْجَابِي قَدِ اشْتَدَّ حِينَ تَمَثَلَتْ لِي غَدِيدَةَ الْإِعْجَابِ بِها . ولْكِنَّ إِعْجَابِي قَدِ اشْتَدَّ حِينَ تَمَثَلَتْ لِي فِي الْمَنَامِ ، كَأَنَّها حقيقة (الهِيَة أَيْ : دَائِمَة الْإِيتَة أَيْ . وازْدَدْنُ لَهَا تَقْدِيرًا حِينَ رأَيْتُ – بِعَنْنَى رأسِي – شُخُوصَ هٰذِه الْأُسْطُورَةِ يَتَكَلَّمُونَ وَيَتَحَاوَرُونَ أَيْ : يَتَنَاقَشُونَ . وَأَبْصَرْتُ الضَّبَّ يَقْضِي يَتَكَلَّمُونَ وَيَتَحَاوَرُونَ أَيْ : يَتَنَاقَشُونَ . وَأَبْصَرْتُ الضَّبَّ يَقْضِي بَيْنَ الأَرْنَبِ وَالثَّعْلَبِ ، وَقَدْ ظَهَرَ لِي « أَبُو الْحِسْلِ » ( أَي : بَيْنَ الأَرْنَبِ وَالثَّعْلَبِ ، وَقَدْ ظَهَرَ لِي « أَبُو الْحِسْلِ » ( أَي : الضَّبُ ) فِي صُورَةٍ عَجِيمَةٍ : جِسْمٍ ضَبِ رُكِبِ فِي رأسِهِ وَحُهُ إِنْ الْمِسْلِ ، أَعاوِرُهُ وَحُهُ إِنْ الْمِسْلِ ، أَعاوِرُهُ وَحُهُ إِنْ الْمَانِ وَلِيالُ إِنْ الْمِسْلِ ، فَتَوَجَّهْتُ لِأَ بِي الْحِسْلِ ، أَعاوِرُهُ وَحُهُ إِنْ الْمَانِ وَلِيالُ إِنْ الْمَانِ . فَتَوَجَّهْتُ لِأَ بِي الْحِسْلِ ، أَعاوِرُهُ ( أَيْ يَانِ فَلِي الْمِسْلُ ) مُحَا حاورَتُهُ الأَرْنَبُ مُنَادِيَةً :

- يا أَبَا الْعِمْلُ ِ ا





- نَصَّها ، وَنَصَّها !
- قَبِمَاذَا تَقْضِي فِيهَا ؟
- أَنْرُكُهَا إِلَى قاضيها .
- أَيَّ قَاضٍ عُنَيْتَ ، وَبِحُكْمِهِ ٱرْتَضَيْتَ ؟
- رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الرَّشَادِ ، هُوَ حَاكِمُ « بَغْدَادَ » . أَلَعَدْلُ سَجِيْبَهُ ، و « أَبُو تَعْلَبَةً » كُنْيَتُهُ ، وَالصَّوَابُ حُكْمُهُ ، و « زِيادْ » اسْمُهُ . فَتَوَجَّهِي إلَيْهِ ، وَقُصِّي شَكُواكِ عَلَيْهِ . و و « زِيادْ » اسْمُهُ . فَتَوَجَّهِي إلَيْهِ ، وَقُصِّي شَكُواكِ عَلَيْهِ . و و « زِيادْ » اسْمُهُ . فَتَوَجَّهِي إلَيْهِ ، وَقُصِّي شَكُواكِ عَلَيْهِ . و و قُصِّي شَكُواكِ عَلَيْهِ . و قَصِّي شَكُواكِ عَلَيْهِ . و قَصِّي شَكُواكِ عَلَيْهِ .

وَهَمَنُ أَنْ أَتَمَادَى فِي الْعِوارِ ( أَىٰ : أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَمرٌ فِي الْمُوادِ ( أَىٰ : أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَمرٌ فِي الْمُوادَّنِ يُجَلَّعِلُ ( أَىٰ : يُسْمَعُ شَدِيدًا عَالِيًا ، فِي الفَضاء ، مُوادِنًا ( أَىٰ : مُعْلِمًا وَمُعْبِرًا ) بِالْفَجْرِ عَالِيًا ، فِي الفَضاء ، مُوادِنًا ( أَىٰ : مُعْلِمًا وَمُعْبِرًا ) بِالْفَجْرِ فَاسْتَيْفَظْتُ مِنْ تَوْمِى مُسْتَبْشِرَةً مَسْرُورَةً ، وَقَدْ أَيْقَنْتُ أَنَّنِي فَاسْتَيْفَظْتُ مِنْ تَوْمِى مُسْتَبْشِرَةً مَسْرُورَةً ، وَقَدْ أَيْقَنْتُ أَنَّنِي أَدْرَكُتُ بُغْيَتِي ، وظَفِرْتُ بِطِلْبَتِي ، أَىْ : نِلْتُ مَا أُرِيدُهُ وَأَبْتَغِيدِ ، وَبَلَنْتُ مَا أَطْلُبُهُ وَأَرْتَجِيدٍ .

#### ٦ - نَصِيرُ الْمَظْلُومِ

#### ٧ - شَكُوكَى ﴿ زُمُرُّدُ ﴾

فَقَالَتُ « زُمُرُّهُ » : « لَقَدْ جِئْتُ أَلْتَمِسُ ( أَى : أَطْلُبُ ) مِنْ مَوْلاَى « أَبِي ثَعْلَبَةَ » أَنْ يُعِيدَ الْمَدْلَ إِلَى نِصابِهِ ( أَىْ : مَوْلاَى « أَبِي ثَعْلَبَةَ » أَنْ يُعِيدَ الْمَدْلَ إِلَى نِصابِهِ ( أَىْ : مَوْجِعَهُ إِلَى أَصْلِهِ ) ، ويَرْفَعَ عَنِّى ما حاقَ بِي مِنَ الْجَوْدِ ، أَىٰ : ما أَحاطَ بِي واشْتَمَلَ عَلَى مِنَ الظُّلْمِ . ولا عَجَبَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَى أَيْدِى الْعادِلِينَ مِنْ أَمْثالِ سَبِّدِى : « أَبِي ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَى أَيْدِى الْعادِلِينَ مِنْ أَمْثالِ سَبِّدِى : « أَبِي دُلِكَ فَإِنَّ عَلَى أَيْدِى الْعادِلِينَ مِنْ أَمْثالِ سَبِّدِى : « أَبِي ثَعْلُو الْحَقُ ، وَيَنْهَزِمُ الْبِاطِلُ ، ويَنْتَصِفُ الْمَطْلُومُ مِنَ الظَّالِمِ » .

نَقَالَ لَهَا « الْمُرَامِقُ » : « أَمَظْلُومَة ° أَنْتِ يَا 'بَنَيَّتِي ؟ فَلَا

٨ – مَجْمَعُ الْأَمْراضِ

فَقَالَتْ لَهُ : ﴿ إِذَا زَعَمَ إِنْسَانٌ ، أَىٰ : إِذَا تَحَدَّثَ حَدِينًا مَشْكُوكًا فِي صِحَّتِهِ : أَنَّنِي عَوْرَاءُ ، أَوْ صَلْعاءُ ( أَىٰ : لِيْسَ فِي مُقَدَّمِ رَأْسِي شَعَرْ ، أَوْ قَالَ : إِنَّنِي دَمِيمَةُ السَّحْنَةِ أَىٰ : فَيَبِحَةُ الْوَجْهِ ، أَوْ بَكْمَاءُ ( أَىٰ : خرْسَاءُ ) ، أَوْ بَخْراءُ ( أَىٰ : مُنْتِنَةُ الْهَمِ ) ، أَوْ كَنْعاءُ ، والْكَتْعاءُ هِي مَنْ رَجَعَتْ أَصَابِعُهَا إِلَى مُنْتِنَةُ الْهَمِ ) ، أَوْ كُنْعاءُ ، والْكَتْعاءُ هِي مَنْ رَجَعَتْ أَصَابِعُهَا إِلَى كَفْهَا ، وظَهَرَتْ مَفاصِلُ أَصَابِعِها ، أَوْ شَلَّاءُ ، أَوْ مُقْعَدَةٌ ، وهِي كَفْهَا ، وظَهَرَتْ مَفاصِلُ أَصَابِعِها ، أَوْ شَلَّاءُ ، أَوْ مُقْعَدَةٌ ، وهِي النِّي أَصابَها دائِم فَهَا دَائِم أَعْ بَرَهِها فَأَعْبَرَها عَن الْمَشِي ، أَوْ وَكُماءُ ، وهِي النِّي أَسِها دائِم اللَّهَا بَاتِهِ حَتَى يُوكِي أَصْلُها غَارِجًا اللَّهَ اللَّهُ عَلَى السَّبَابَةِ حَتَى يُوكِي أَصْلُها غَارِجًا اللَّهُ عَلَى السَّبَابَةِ حَتَى يُوكِي أَصْلُهُا غَارِجًا كَالْمُقَدَةِ ، أَوْ حَدْباءُ ، وهِي التِي خَرَجَ ظَهْرُها ودَخَلَ صَدْرُها وبَطْنُها عَارِجًا كَالْمُقَدَةِ ، أَوْ حَدْباءُ ، وهِي التِي خَرَجَ ظَهْرُها ودَخَلَ صَدْرُها وبَطْنُها فَارِجًا ومُوكَلَّ مَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثَى وَمِي الْتَي خَرَجَ ظَهْرُها ودَخَلَ صَدْرُها وبَطْنُها ، وهِي الْتَي خَرَجَ ظَهْرُها ودَخَلَ صَدْرُها وبَطْنُها ، أَنْ مُورَدَّمَةَ الْجِسْمِ ، أَوْ جَرْباءُ ، أَى : مُصَابَة والْمَالَهُ الْمَالَةُ فَي وافْتَرَى ؟ ، أَوْ مُورَدَّمَةَ الْجِسْمِ ، أَوْ جَرْباءُ ، أَى : مُصَابَة والْمَالَةُ عَلَى الْمَعْمَى فِيها زَعَمَ ، أَمْ تُواهُ كَذَبَ عَلَى وافْتَرَى ؟ ، فَهَلُ وَيَعَلَى الْمُعْفَى وَافْتَرَى ؟ ، فَلَاهُ وَافْتَرَى ؟ ، فَلَاهُ كَذَاهُ كَذَاهُ عَلَى السَلَّهُ وَافْتَرَى ؟ ، وهِي الْمَالَعُونُ فِيها زَعَمَ ، أَمْ تُواهُ كَذَبَ عَلَى الْمَعْفَى وافْتَرَى ؟ ،

#### ٩ عَلَى نَهْرِ « دِجْلَةَ »

فَقَالَ لَهَا: « مَا رَأَيْتُ فِي حَيَاتِي كُلِّهَا أَكْمَلَ مِنْكِ أَدَبًا ، وَلا أَحْسَنَ خَلْقًا ( أَىٰ : طَبْهًا وعادَةً ) . وَخُلُقًا ( أَىٰ : طَبْهًا وعادَةً ) . فَخَبِّرِينِي مَنْ تَقْصُدِينَ ؟ ومِمَّنْ تَشْكِينَ ؟ » .

قَدَّاتُ : « فَكَيْفَ تَخْكُمُ - يا « أَبا ثَعْلَبَهُ » - إذا قُدْتُ لَكَ : « إِنَّ أَبِي هُوَ الَّذِي يُشِيعُ عَنِّي هٰذِهِ الشَّوائِعَ أَيْ : يُذِيعُ هٰذِهِ الأَّخْبَارَ ؟ لَعَلَّ لَهُ فِي ذَٰلِكَ حِكْمَةً أَجْهَلُها ، فَمَا عَلِمْتُهُ يَسْعَى لِعَيْرِ إِسْعادِي . وما كانَ لِيَخْطُرَ بِبالِي أَنْ أَنَّ عَلَيْتُهُ يَسْعَى لِعَيْرِ إِسْعادِي . وما كانَ لِيَخْطُرَ بِبالِي أَنْ أَتَحَدَّثَ بِعا تَحَدَّثُ بِعِ إِلَيْكَ ، لَوْلا ذَٰلِكَ الْمَنامُ الْعَجِيبُ اللَّهِ عَلَيْكَ » . فقالَ « الْمُرامِقُ » : « أَلا تُخْيِرِينَنِي إِلَيْكِ وَصِناعِتِهِ وَعَنُوانِهِ ؟ »

فَقَالَتْ : « نَعَمْ يَا سَيِّدَى ، فَهُوَ « أَبُو نَصْرِ عُمَرُ الصَّبَّاعُ ، وَبَيْتُهُ مَعْرُوفٌ عَلَى الضِّفَّةِ الشَّرْقِيَّةِ ( أَي : الْجَانِبِ الشَّرْقِيُّ ) لِنَهْرِ « دِجْلَةَ » . »



نَقَالَ « الْمُرَامِقُ » : « عُودِى - إذا شِئْتِ - يا سَيِّدَتِى إِلَى الْمَيْتِ فَلَنْ ثَرَى إِلَا ما يَشُرُّكِ . »

#### ١٠ – حِوارُ الزَّوْجَيْنِ

فَشَكَرَتْ « زُمُرُّدُ » لِلْمُرامِقِ عَطْفَهُ ، وَلَثَمَتْ يَدَهُ ( أَىٰ : قَبَلَتْهَا ) ، وأَسْدَلَتْ قِناعَها ( أَىٰ : أَرْخَتْ بُرْقُمها , عَلَى وَجْبِها ) ، وخَرَجَتْ مِنَ الْفُرْفَةِ ، عائِدَةً - فِي طَرِيقِها - إِلَى بَيْتِها .

مُمَّ قَصَّتْ عَلَى زَوْجِها كُلَّ ما فَعَلَتْهُ ، وخَتَسَتْ حَدِيبُها قَائِلَةً : « لَقَدْ رَدَدْنا إِلَى « الْمُرامِقِ » سَهْمَهُ الَّذِى سَدَّدَهُ إِلَيْنا . لَقَدَ اثْتَمَرَ بِنا لِيَعْعَلَنا سُخْرِيَةَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ، فَتَرَدَّى لَقَدَ اثْتَمَرَ بِنا لِيَعْعَلَنا سُخْرِيَةَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ، فَتَرَدَّى ( أَى : سَقَطَ ) فِي مِثْلِ الْبِئْرِ الَّتِي أَرادَ أَنْ يَحْفِرَها لَنا » . ودارَتْ مُحاوَرَةُ ( أَى : مُناقَشَة " ) طويلَة " بَيْنَ الزَّوْجِيْنِ ، فَضْلُ الله » يَرَى دائِمًا ، أَنَّ التَّجَاوُزَ ( أَى : الشَّعَامُ مَنْ مُقَابَلِها ، أَنَّ التَّجَاوُزَ ( أَى : الشَّعْمَ ) عَنِ الْإِسَاءَةِ خَيْرٌ مِنْ مُقَابَلِها بِمِثْلِها . أَمَّا « زُمْرُدُ » الشَّعْمَ ) عَنِ الْإِسَاءَةِ خَيْرٌ مِنْ مُقَابَلِها بِمِثْلِها . أَمَّا « زُمْرُدُ »

فَكَانَتْ - عَلَى الْمَكُسْ مِمَّا رَاهُ الْأَمِيرُ - ترى فِي مُعاقبَةِ الْجُناةِ (أَيْ: جَزَاتُهِمْ وعِقابِهِمْ ) خَيْرُ وَسِيلَةٍ (أَيْ: جَزَاتُهِمْ وعِقابِهِمْ ) خَيْرُ وَسِيلَةٍ لِتَأْدِيهِمِ ْ وَتَخْوِيفِ مَنْ تُسُوِّلُ (أَيْ: ثُرَيِّنُ) لَهُ نَفْسُهُ أَنْ يُقَلِّدُهُمْ . لِتَأْدِيهِمْ وَتَخْوِيفِ مَنْ تُسُوِّلُ (أَيْ: ثُرَيِّنُ) لَهُ نَفْسُهُ أَنْ يُقَلِّدُهُمْ . كَمَا تَرَى أَنَّ مِنْ وَاجِبِ الْقادِرِينَ أَلَّا يَتَهَاوَنُوا فِي زَجْرِ الْأَشْقِياء وَالضَّرْبِ عَلَى أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا . فَإِيَّهُمْ - إِذَا أَفْلَتُوا مِنَ الْقِصاصِ - عاثُوا (أَيْ: أَفْسَدُوا) فِي الأَرْضِ .

وَقَدْ خَتَمَتْ حِوارَها مَعَ زَوْجِها بِالْعَدِيثِ الْمَأْثُورِ :

• مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيَّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمانِ ، .



#### الفصل الحامس

# ١ – فَزَغْ وَطُمَأْ نِينَةٌ

أَمَّا « الْمُرامِقُ » فَقَدْ رَأَى فِي تِلْكَ الْفَتاةِ الْبارِعَةِ الفَصيحَةِ الرَّاجِحَةِ الْعَقْلِ مَثَلًا كَامِلًا لِلزَّوْجِ الْفاضِلَةِ الَّتِي كَانَ يَنشُدُها ( أَيْ: يَطْلُبُهُا ) وَيَتَمَنَّاها .

فَأَرْسَلَ يَسْتَدْعِي « عُمرَ الصَّبَّاغَ » إِلَيْهِ . وَما كَادَ « الصَّبَّاغُ » يَرَى رَسُولَ « الْمُرامِقِ » حَتَّى الْمُتَقِعَ وَجْهُهُ ، أَى : تَعَيَّر لَوْنَهُ ، وَحَسِبَ أَنَّ أَحَد أَعْدانُهِ قَدْ شَكَاهُ إِلَى الْعاكِم . لَوْنَهُ ، وَحَسِبَ أَنَّ أَحَد أَعْدانُهِ قَدْ شَكَاهُ إِلَى الْعاكِم . فَذَهَبَ يَتُوجَسُ شَرَّا ، أَى : أَحَسَّ صَوْتًا خَفِبًا يَهْجِسُ فِى فَذَهَبَ يَتُوجَسُ شَرَّا ، أَى : أَحَسَّ صَوْتًا خَفِبًا يَهْجِسُ فِى نَفْسِهِ بِالضَّرَرِ . وَما كَادَ يَصِلُ ، حَتَّى هَشَ « الْمُرامِقُ » بِهِ وَبَشَ ( أَى : خَفَّ إِلَيْهِ وَارْتَاحَ ) ، وأَدْنَاهُ ( أَى : قَرَّبَهُ ) وَبَشَ مَجْلِيهِ ، واسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ وَارْتَاحَ ) ، وأَدْنَاهُ ( أَى : تَمَلَّكُهُ مِنْ مَجْلِيهِ ، واسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الْهَجْبَةُ ( أَى : تَمَلَّكُهُ الْفَرَحُ ) بِلِقَانُهِ ، واسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الْهَجْبَةُ ( أَى : تَمَلَّكُهُ الْفَرَحُ ) بِلِقَانُهِ .

فَعَجِبَ « الصَّبَّاعُ » مِمَّا رَأَى مِنْ بَشَاشَةِ « الْمُرامِقِ » وَحَفاوَتِهِ بِهِ ، أَىٰ : مُبالَعَتِهِ فِي إكْرامِهِ وإلطافِهِ والْعِنايَةِ بِهِ . وَلَمْ يَدْرِ لِهُذَا التَّكْرِيمِ سَبَبًا ، وظَهَرَ الإِرْتِباكُ عَلَى وَجْهِهِ . ثُمَّ قالَ لَهُ « الْمُرامِقُ » :

« إِنِّى لَسَعِيدُ الْحَظِّ إِذْ أَراكَ يا « أَبَا نَصْرٍ » ، فَقَدْ سَمِعْتُ عَنْكَ ثَنَاءَ مُسْتَطَابًا . وقد اسْتَفاضَتْ بَيْنَ النَّاسِ شُهْرَ تُكَ بِالإسْتِقامَةِ وَالْوَرَعِ ( أَى : النَّقْوَى وَالصَّلاحِ ) . »

أَجَابَهُ ﴿ الصَّبَّاعُ ﴾ : ﴿ أَشْكُرُ لِيَسِّدِى ﴿ أَنِي ثَمْلَبَةً ﴾ حُسْنَ رَأْيِهِ فِي ، وَثَنَاءَهُ عَلَى ، كَمَا أَشْكُرُ لَهُ أَنْ أَنَاحَ لِي هٰذِهِ الْفُرْصَةَ السَّعِيدَةَ لِلْقَاهُ وَالتَّعَرُّفِ بِهِ . فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا سُرُورُ أَغْظُمُ مِنَ التَّعَرُّفِ لِلْفَيْاهُ وَالتَّعَرُّفِ بِهِ . فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا سُرُورُ أَغْظُمُ مِنَ التَّعَرُّفِ إِلَى النَّعْرَاءِ الصَّالِحِينَ ، والْأَنْقِياءِ البَرَرَةِ مِنْ أَمْثالِ مَوْلاَي . ﴾ إلى الْكُبَرَاء الصَّالِحِينَ ، والْأَنْقِياء البَرَرَةِ مِنْ أَمْثالِ مَوْلاَي . ﴾ الْفَناةُ التَّاعِيةُ

فقالَ « الْمُرامِقُ » : « لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ بِنْتًا كَمَّا تَتَزَوَّجْ . •

وَقَالَ لَهُ ﴿ الصَّبَّاعُ ﴾ : ﴿ لَمْتُ أَكْذِبُكَ الْهَوْلَ ﴿ يَاسَيْدِي ﴿ أَيا تَمْلَكُ ﴾ ﴿ أَيا تَمْلَكُ ﴾ ﴿ أَيا تَمْلَكُ ﴾ ﴿ أَيا تَمْلُكُ ﴾ ﴿ أَيا تَمْلُكُ ﴾ ﴿ أَيْ النَّالَاثِينَ عَامًا . ولْكُنَّهَا مَخْلُوقَة " تاعِية " لا تَصْلُحُ لِلزَّواجِ ، لِأَنَّهَا عَوْرَاء ، صَمَّاء ، بَكْمَاء ، حَدْباء ، شَوْهاء ، دَمِيمة الْخِلْقَة ، لِأَنَّهَا عَوْراء ، صَمَّاء ، بَكْمَاء ، حَدْباء ، شَوْهاء ، دَمِيمة الْخِلْقَة ، لِأَنَّهَا عَوْراء ، مُقْمَدَة ( أَيْ : عاجِزَة عَنْ الْمَشَّى ) وَهِي ﴿ عَلَى ذَلِكَ ﴿ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَوْ وَلَوْ كَاللَّهُ وَلَوْ وَلَوْ كَالَّهُ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ كَا لَهُ وَلَوْ وَلَوْ كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ

٤ - حَدِيثُ الْمَخْدُوعِ

فَقَالَ ﴿ الْمُرَامِقُ ، مُنْبَسِمًا : ﴿ مَرْحَى ! مَرْحَى ! يَا ﴿ أَبَا لَصْرٍ ﴾ ، فَإِنَّكَ لَنْ عَلَى يَفِينِ مِنْ أَنَّكَ لَنْ فَإِنَّكَ لَمْ عَلَى يَفِينِ مِنْ أَنَّكَ لَنْ تَعَيْدَ كُنْتُ عَلَى يَفِينِ مِنْ أَنَّكَ لَنْ تَعَيْدَ مَا وَصَفْتَ ، لِبُغْدِكَ عَنْ الْخُيلاء ( أَى : الزَّهْوِ ) . ولْكِن اعْلَمْ يَا صاحِبِي أَنَّ عَنِ الْخُيلاء ( أَى : الزَّهْوِ ) . ولْكِن اعْلَمْ يَا صاحِبِي أَنَّ هَنَاكَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهِلْذِهِ الْفَاقِ التَّاعِيَةِ الْجَرْباء ، هُنَاكَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهِلْذِهِ الْفَاقِ التَّاعِيَةِ الْجَرْباء ،

الْمُقْعَدَةِ الشَّوْهَاء ، الثَّلَاء الْعَوْراء الصَّمَّاء . وَأَنَّهُ مُصِرٌ عَلَى ذَلِكَ اللهَ مَا بَلَغَتْ بنْتُكَ مِنَ الدَّمَامَةِ والْقُبْحِ والنَّشْوِيهِ . »

فَعَجِبَ « الصَّبَّاعُ » مِمَّا سَمِعَ ، وقالَ لَهُ : « وَمَنْ هُوَ هَذَا الرَّجُلُ - يا سَيِّدِي « أَبَا ثَعْلَبَةَ » - فَإِنَّنِي شَدِيدُ الشَّوْقِ إِلَى التَّعَرُّفِ بِهِ » . فقالَ لَهُ « الْمُرامِقُ » : « يَسُرُّنِي أَنْ أُخْبِرَكَ أَنَّ التَّعَرُّفِ لَهُ الرَّجُلَ هُوَ مُحَدِّثُكَ . »

٥ - حَيْرَةُ « الصَّبَّاغِ »

وهُنا اشْتَدَّتْ حَيْرَةُ « الصَّبَّاغِ » وَزادَ ارْتِباكُهُ ، ثُمُّ حَدَّقَ ( أَيْ : سَدَّدَ نَظَرَهُ ) فِي وَجْهِ الْحَاكِم ، وَبَرَّقَ عَيْنَيْهِ ( أَعْنِي : وَسَّعَهُما وأَحَدَّ النَّظَرَ ) وهُوَ يَحْسَبُهُ هازِلًا غَيْرَ جادِ ، وقالَ لَهُ وهُوَ لا يَكُادُ يُصَدِّقُ مَا سَمِعَتْهُ أَذُناهُ : « لا ضَيْرَ أَن يَمْزَحَ موهُو لا يَكُادُ يُصَدِّقُ ما سَمِعَتْهُ أَذُناهُ : « لا ضَيْرَ أَن يَمْزَحَ موانْ يُسْعِنَ فِي السُّخْرِيَةِ مِن ابْنَتِي ، سَيِّدِي ما شاءَ أَنْ يَمْزَحَ ، وأَنْ يُسْعِنَ فِي السُّخْرِيَةِ مِن ابْنَتِي ، ما دام يَجِدُ فِي ذَلِكَ دُعابَةً لَهُ وتَسْلِيَةً . »

نَقَالَ لَهُ وَ الْمُرَامِقُ ، : وَ كُلًّا ! كُلًّا ! فَمَا خَطَرَتْ لِيَ

الدُّعاَبَةُ ( أَي : الْمُزَاحُ ) عَلَى بالٍ . وما كُنْتُ لِأَدَاعِبَكَ ( أَىٰ : أَمْزَحَ مَعَكَ ) أَوْ أَتَظَاهَرَ مِنْكَ ( أَىٰ : أَهْزَأَ بِكَ ) أَوْ أَتَظَاهَرَ مِما لا أَغْتَقِدُهُ . لَقَدْ عَزَمْتُ عَلَى الزَّواجِ بِابْنَتِكَ . أَهَمِنتَ مَا أَتُولُ ؟ عَزَمْتُ عَلَى ذَلِكَ عَزْمًا لا تَرَدُّدَ فِيهِ وَلا هَوادَةَ . فَهَلْ مَا أَتُولُ ؟ عَزَمْتُ عَلَى ذَلِكَ عَزْمًا لا تَرَدُّدَ فِيهِ وَلا هَوادَةَ . فَهَلْ مَسْمَعُ ؟ عَزَمْتُ وَلا سَبِيلَ إِلَى الْعُدُولِ ( أَى : الرُّجُوعِ ) عَنْ تَسْمَعُ ؟ عَزَمْتُ وَلا سَبِيلَ إِلَى الْعُدُولِ ( أَى : الرُّجُوعِ ) عَنْ رَأْبِي ، وَلَنْ يَنْبَنِنِي عَنْ عَزْمِي كَائُنْ كَانَ ، .

فَلَمْ يَتَمالَكِ «الصَّبَاعُ» أَنْ فَهْقَهُ صَاحِكًا ، وَقَالَ لِلْمُرَامِقِ :

« أُفْسِمُ بِاللّهِ وَبِأَنْبِياتُهِ وَرُسُلِهِ وَكُنْسِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ( يغني :
يَوْمَ الْقِيامَةِ ) إِنَّ ا بْبَنِي مُقْعَدَةٌ ، شَوْها يُ ، شَلَّاءُ ، بَكُماءُ ، صَمَّاءُ ،
وَإِنَّهَا إِلَى ذَٰلِكَ صَلْعا يُ ، عَوْرا يُ ، حَذَباءُ ، وَإِنَّهَا قَدْ جَمَعَتْ مِنْ
صُنُوف الْقُبْحِ ، وَأَلُوانِ الدَّمامَةِ ، مَا لَمْ تَقَعْ عَلَى مِثْلِهِ عَيْنٌ ، وَكُمْ تَنْ بِهِ أُذُنْ ، و كُمْ يَخْطُرْ عَلَى بالِ مُتَخَيِّلٍ » .

نَقال و الْمُرامِقُ » ، وقَدْ حَسِبَ أَنَّ و الصَّبَّاعَ ، يَخْدَعُهُ : و لَقَدْ عَرَفْتُ عَنْها كُلَّ هٰذِه الصَّفاتِ : وَعَلِمْتُ مِنْ دَمامَتِها وَتُعْجِ

رَجُهِما وَتَشْوِيهِ جِسْمِها أَكْثَرَ مِمّا رَوَيْتَهُ لِي ، وحَدَّثْتَنِي بِهِ ، وَصَصَّتَهُ عَلَى . ومِنَ الْعَجِيبِ أَنَّنِي لا أَ تَمَنَّى الزَّواجَ يَفِتَاقٍ الله إذا الشَّماتُ لَهَا أَسْبالُ الدَّمامَةِ ، وَاجْتَمَعَتْ لَهَا وَسائِلُ التَّشُويهِ والْقُبْحِ . وقَدْ بَحَثْتُ – طُولَ عُمْرِي – عَنْ واحِدَةِ تَجْتَمِعُ لَهَا كُلُّ هٰذِهِ الصِّفاتِ ، فَلَمْ أَغُنُرُ عَلَيْهَا إِلَّا الْيَوْمَ . فَعَلِمْتُ لَهَا كُلُّ هٰذِهِ الصِّفاتِ ، فَلَمْ أَغُنُرُ عَلَيْهَا إِلَّا الْيَوْمَ . فَعَلِمْتُ أَنْ أَمْنِيقِ تَحَقَّقَتْ وَرَغْتِي تَتَّتْ . فَلَا تَعْجَبْ مِمّا تَسْمَعُ ، فَلِلنَّاسِ فِيما يَمْتَقُونَ مَذَاهِبُ » .

7 - بِنْتُ « الصَّبَّاغِ »

فَرَادَ عَجَبُ « الصَّبَّاغِ » ، واشتدَّنْ حَيرَتُهُ مِمَّا سَمِعَ ، وقالَ مُرْتَبِكًا : « أُفْسِمُ لَكَ جَهْدَ أَيْمانِي ( أَيْ : مُبالِفًا فِي الْيَمينِ ، الذِلَا جُهْدِي فِي الْقَسَمِ ) : إنَّنِي صادِقٌ فِيما وَصَفْتُ بِهِ ابْنَتِي ، وإنَّ دَهْشَتِي مِمَّا رزَقَهَا اللهُ مِنْ صُنُوفِ الدَّمامَةِ والتَّشْوِيهِ لَا دَهْشَتِي مِنْ الدَّمامَةِ والتَّشْوِيهِ لَا يَمْدُلُها ( أَيْ : لا يُساوِيها ) إلّا دَهْشَتِي مِنْ رَغْيَةٍ مِثْلِكَ فِي مِنْلِها ، وإضرارِكَ عَلَى الزَّواجِ بِها ، أَقْسِمُ لَكَ – واللهُ مِنْلِها ، وإضرارِكَ عَلَى الزَّواجِ بِها ، أَقْسِمُ لَكَ – واللهُ

يَمْكُمُ أَنَّنِي صَادِقَ فِيمَا أَقُولُ - إِنَّنِي كُمْ أَكُذِبْكَ شَيْئاً مِمَّا حَدَّثْتُكَ بِهِ . وَحَسْبُكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اسْمَهَا : « عِفْرِ بِتُ النَّهَارِ » . ولَيْسَ يَجُوزُ لِمِشْلِي أَنْ يَغُرَّ ( أَىٰ : يَخْدَعَ ) أَحدًا أَوْ يُغَرِّرَ بِهِ ، أَىٰ : يُعَرِّضَهُ لِلْهَلاكِ » .

فقالَ الْحَاكِمُ ، وقَدْ نَفِدَ ( أَىْ : فَرَغَ ) صَبْرُهُ ، واشْتَدَّ بِهِ الْفَضَبُ ، حَتَّى أَخْرَجَهُ عَنْ وَقارِهِ ( أَىْ : حِلْمِهِ ورَزانَتِهِ ) : هُمَهُ أَيُّهَا الرَّجُلُ ( أَى : اكْفَفْ عَنِ الْحَدِيثِ ) ، فَقَدْ أَضْجَرْ تَنِي بِثَرْ ثَرَةٍ لا طائِلَ تَحْتَهَا ، وَلا فائِدَةَ مِنْها . لَقَدْ عَقَدْتُ الْشَجْرُ تَنِي بِثَرْ ثَرَةٍ لا طائِلَ تَحْتَهَا ، وَلا فائِدَةَ مِنْها . لَقَدْ عَقَدْتُ لِنَّيْقِي ( أَىْ : تَفَكُثُرِى فِي الْأَمْرِ ) ، ولقَدْ أَقْسَمْتُ لَأُنْفِذَنَّ مَشِيئَتِي ، ولَنَ أَرْضَى عَنْها بَدِيلًا . فَقَدِ اخْتَرْتُها أَيَّا كَانَتْ ، وبالِنةَ مَا بَلَمَتْ ولَنْ أَرْضَى عَنْها بَدِيلًا . فَقَدِ اخْتَرْتُها أَيَّا كَانَتْ ، وبالِنةَ ما بَلَمَتْ مِن الدَّمامَةِ والتَّشُويِةِ . فَأَقْصِرْ ( أَىْ : كُفَّ وامْتَنِعْ ) عَنْ مَن الدَّمامَةِ والنَّمُويةِ . فَأَقْصِرْ ( أَىْ : كُفَّ وامْتَنِعْ ) عَنْ مَن الدَّمامَةِ والنَّمُويةِ . فَأَقْصِرْ ( أَىْ : كُفَّ وامْتَنِعْ ) عَنْ مَن الدَّمامَةِ والنَّمُويةِ . فَلْتُ لَكَ إنَّنِي لَنْ أَعْدِلَ عَنِ الزَّواجِ اللَّوْصَافِ والنَّمُوتِ . قُلْتُ لَكَ إنَّنِي لَنْ أَعْدِلَ عَنِ الزَّواجِ بِغُرِيتِ النَّهَادِ ، فَكَيْفَ تَقُولُ ؟ »

## ٧ - حِيلَة " بارِعَة "

وَلَمَّا رَأَى وَ الصَّاعُ ، إصْرارَ وَ الْمُرامِقِ ، وَتَشَبُّنَهُ بِرَأْبِهِ ، أَذْرَكَ أَنَّ فِي الْأَمْرِ حِيلَةً ، وقَدَّرَ أَنَّ بَعْضَ خُصُومِ وَ الْمُرامِقِ ، وَأَعْدائِهِ مِمَّ الْأَدْى - وهُمْ كَثِيرُونَ - أَرادَ أَنْ يَتَلَهًى ( أَىٰ : يَنَسَلّى ) بِهِ وَيَنْتَقِمَ مِنْهُ . فَزَيْنَ لَهُ الزَّواجَ بِغِرْبِتِ النَّهارِ ، بَعْدَ أَنْ مَثَلَهَا لَهُ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ : ذَكاءً ، وعِلْمًا ، وَفَصَاحَةً لِسَانِ ، وجَمالَ خَلْقِ وَخُلُقِ . وَلَمْ يَشُكُ وَ الصَّبَّاغُ ، فِي أَنَّ فَا يُعْمَلُهُ . والمُرامِقَ ، قَد الْخَدَعَ فِي حَقِيقَتِها ، وَأَنَّ خادِعَهُ كَانَ ماهِرًا بارِعَ الْحِيلَةِ لَيقًا ، أَىٰ : حاذِقًا رَفِيقًا بِما يَعْمَلُهُ .

#### ٨ - مَهْرُ الْعَرُوسِ

وَرَأَى و الصَّبَاعُ ، أَنْ يَنْهَزَ الْفُرْصَةَ ، فَهِى - بِلا شَكَّ - فَرْصَةَ " لا تَسْنَحُ ( أَى : لا تَعْرِضُ ) فِي الْعُمْرِ كُلِّهِ إِلَّا مرَّةً واحِدَةً ، فَإِذَا ضَاعَتْ ، ضَاعَتْ إِلَى الأَّبَدِ . فَاشْتَطَّ فِي طَلَبِ الْمَهْرِ : أَنْفَ دُيْنَارٍ مُعَجَّلَةً ، وَمِثْلَهَا مُؤَخَّرَةً . فَأَعْطَاهُ و الْمُرَامِقُ ، الْمَهْرِ : أَنْفَ دُيْنَارٍ مُعَجَّلَةً ، وَمِثْلَهَا مُؤَخَّرَةً . فَأَعْطَاهُ و الْمُرَامِقُ ،

مَا طَلَبَ مِنَ الْمَهْرِ كَامِلًا عَلَى فَدَاحَتِهِ ( أَىْ : عَلَى ثِقَلِهِ وَكَثْرَتِهِ ) . وَلَمَّا تَمَّتْ صِيغَةُ الْمَقْدِ أَبِي « الصَّبَّاغُ » أَنْ 'يمْضِيَهُ إلّا إِذَا أَحْضَرَ الْحَاكِمُ مِائَةً مِنْ سَرَاةِ الدَّوْلَةِ ( أَىْ : أَشْرافِها ) وأَعْيانِها وَوُجَهاتُها وَأُولِي الْأَمْرِ فِها ، لِيَشْهَدُوا بِمَا رَأَوْا وسَمِعُوا .

#### ٩ - شُهُودُ الْعَقْدِ

 فَإِذَا أَصْرَرْتَ عَلَى الْبِناءِ (أَىْ : عَلَى الزَّواجِ ) بِها ثُمَّ ظَهَرَ لَكَ مِنْ عُيُوبِها ما حَذَّرْتُكَ ، فَلَمْ تُطِقِ البَقاءَ مَعَها ، فَلَنْ أَمُكِنَّكَ مِنْ عُيُوبِها ما حَذَّرْتُكَ ، فَلَمْ تُطِقِ البَقاءَ مَعَها ، فَلَنْ أَمُكِنَّكَ مِنْ تَرْكِها والْخَلاصِ مِنْها ، إلّا إذا دَفَعْتَ لَها أَلْفَ دِينارِ أَمُكِنِّنَكَ مِنْ الذَّهَبِ تَعْوِيضًا لَها ، وَهُوَ الْمَبْلَغُ الّذِي اتَّفَقْنَا عَلَى أَنْ يَكُونَ مُؤَخَّرَ صِداقِها (أَى: مَهْرِها) .

١٠ - كَيْلَةُ الْعُرْس

فَقَالَ « الْمُرامِقُ » وقد نفد صَبْرُهُ مِنْ ثَرْثَوَةِ « الصَّبَاغِ » : « اللَّهُمَّ إِنَّنِي قَبِلْتُ وَرَضِيتُ فَلْيَشْهَدِ الْعَاضِرُونَ ولْيُبَلِّنُوا الْهَائِينَ ، أَنَّنِي قَبِلْتُ زَواجَ بِنْتِ فَلْيَشْهَدِ الْعَاضِرُونَ ولْيُبَلِّنُوا الْهَائِينَ ، أَنَّنِي قَبِلْتُ زَواجَ بِنْتِ « عُمْرَ الصَّبَّاغِ » بالِغة ما بَلغت مِنَ الدَّمامَةِ والتَّشُويهِ ، كَمَا قَبِلْتُ أَنْ أَدْفَعَ لَهُ – عَنْ طِيبِ خاطِرٍ – أَلْفَ دِينارِ ذَهَبًا مَهْرًا لَهَا وَأَلْفَ دِينارِ أَخْرَى إِذَا فَكَرَّتُ فِي فِراقِها . فَهَلْ يُرْضِيكَ هٰذَا ؟ » وَأَلْفَ دِينارٍ أُخْرَى إِذَا فَكَرَّتُ فِي فِراقِها . فَهَلْ يُرْضِيكَ هٰذَا ؟ » فَقَالَ « الصَّبَاغُ » : « الآنَ قَدْ هَدَأَ بالِي ، وارْتَاحَ خاطِرِي واطْمَأَنَّ ضَيرِي . وسَتَحْضُرُ إِلَيْكَ عَرُوسُكَ بَعْدَ قَلِيلٍ . »

ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ ﴿ الصَّبَّاعُ ﴾ فِي الإنْصِرافِ ، كَمَا اسْتَأْذَنَهُ ساتُرُ الْحَاضِرِينَ . وَلَيِثَ ﴿ الْمُرامِقُ ﴾ يَنْتَظِرُ عَرُوسَهُ بِفارِغِ الصَّبْرِ ، وهُوَ يَعُدُّ الدَّقَائِقَ والتَّوانِي ، فَيُخَبَّلُ إِلَيْهِ أَنَّ كُلَّ دَقِيقَةٍ تَمُرُ كَأَنَّهَا يَعُدُّ كَأَنَّها مَهُرْ وَوَقَ مَوْنَ كُلَّ ساعَةٍ تَنْقَضِي كَأَنَّها شَهْرُ أَ

#### ١١ – قُدُومُ الْعَرُوسِ

وجُلَسَ « الْمُرَامِقُ » تَتَمَثَّلُ لَهُ عَرُوسُهُ الَّتِي رَآهَا فِي الصَّبَاحِ ، ويُصَوِّرُ لِنَفْيهِ أَنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ سَيِّدَةَ بَيْنِيهِ وَشَريكَتَهُ فِي الْحَيَاةِ . ويَحْمَدُ اللهَ عَلَى أَنْ مَنَحَهُ - بَعْدَ الصَّبْرِ الطَّويلِ - فِي الْحَيَاةِ . ويَحْمَدُ اللهَ عَلَى أَنْ مَنَحَهُ - بَعْدَ الصَّبْرِ الطَّويلِ - فَيَاةً كَامِلَةَ النَّفْلِ ، راجِحَةَ الْمَعْلِ ، فَصِيحَةَ اللَّسَانِ ، بارِعَةَ النيانِ . ثُمَّ أَمَرَ إِحْدَى جَوارِى قَصْرِهِ أَنْ تُطْلِقَ الْبَخُورَ فِي غُرْفَةِ الْإِسْتِقْ اللهَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

وطالَ بِهِ الإِنْتَظِارُ فَأَرْسِلَ الزَّنْجِيَّ إِلَى بَيْت « الصَّبَّاغِ » لِيَسْتَحِثَّهُ ( أَىٰ : لِيَسَعَجَّلَهُ ) عَلَى الإِسْراعِ ، كَمَا اسْتَحَثَّهُ – أَمْسِ – عَلَى الإِسْراعِ بِإِحْضَارِ الثِّيابِ الَّتِي وهَبَهَا لِلأَمِيرِ « فَضِلِ اللهِ » . وبَعْدَ الإِسْراعِ بِإِحْضَارِ الثِّيابِ الَّتِي وهَبَهَا لِلأَمِيرِ « فَضِلِ اللهِ » . وبَعْدَ

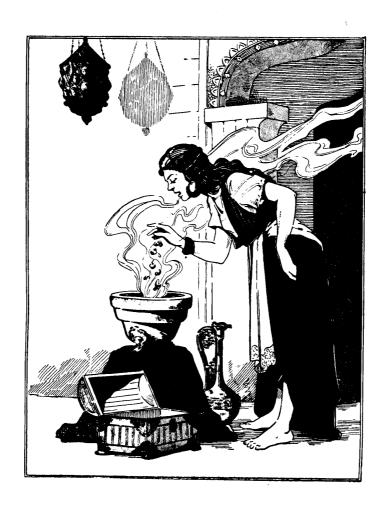

زَمَن يَسِير سَمِعَ الْعَاكِمُ جَلَبَةً (أَى: أَصْوَاتًا) وضَوْضَاء، وَرَأَى حَمَّالاً يَعْمِلُ صُنْدُوقًا مِنَ الْخَشَبِ ويَصْعَدُ بِهِ إِلَى غُرْفَةِ الإسْتِفْبالِ. فَمَالًا يَعْمِلُ صُنْدُوقًا: « ماذا تَعْمِلُ أَيُّهَا الرَّجُلُ ؟ ،

فَوَضَعَ الْحَمَّالُ الصَّنْدُوقَ أَمامَهُ ، ثُمَّ قالَ : « أَحْمِلُ عَرُوسَ مَوْلاَىَ الْحَاكِمِ . فَإِذَا شِئْتَ – يَا سَيِّدِى – رَفَعْتُ السِّنْرَ عَنْهَا . . لِلْتَرَى الْعَرُوسَ الَّتِي اخْتَرْتَهَا وَفَضَّلْتَهَا عَلَى نِسَاء الْمَدِينَةِ جَمِيمًا . .

١٢ – عِفْرِيتُ النَّهَارِ

ولا تَسَلُ عَنْ دَهْشَةِ « الْمُرامِقِ » وَحَيْرَتِهِ وَذُغْرِهِ حِينَ رَفَعَ السَّنْرَ ، فَرَأَى أَشْنَعَ ما رَأَنْهُ عَيْنانِ ، وأَقْبَحَ ما سَمِعَتْ بِهِ أُذُنانِ وأَبْصَرَ أَمَامَهُ طِفْلَةً عَجُوزًا ، لا يَزِيدُ طُولُها كُلُّهُ عَلَى مِثْرٍ ، والْبُصَرَ أَمَامَهُ طُولُه وَجُهِها وَحْدَهُ عَنْ نِصْفِ جِسْمِها ، إِنْ لَم يَزِدْ عَلَيْهِ . وقَدْ شَوَّهَ الْجَرَبُ وَجُهَها وجِسْمَها أَشْنَعَ تَشُويهِ . فَعَارَتْ عَيْناها ، وظَهَرَ اخْمِرارُهُما ، وتَوَرَّم أَنْهُما ، وتَبَدَّى لَها فَمُ تِسْلِح . مَا أَصْدَقَ مَنْ سَمَّاها : « عِفْرِيتَ النَّهارِ » .

فَأَسْرَعَ بِإِسْدَالِ السِّنْرِ عَلَيْهَا ، وصَرَخَ فِي الْحَالِ قَائِلًا : • أَيُّ حَيَوانِ فَظِيعٍ هَذَا الَّذِي تَحْمِلُهُ إِلَى ؟ أَثْرَى عَرُوسِي لَا تُحِبُ أَنْ تَسَلَّى بِغَيْرِ هَذَا الْمَخْلُوقِ الْمَجِيبِ ؟ ،

نَقَالَ لَهُ الْحَمَّالُ : ﴿ كَلَّا ، \* يَا سَيِّدِي . لَيْسَتْ هَٰذِهِ لُعْبَةً لِمْرُوسِكَ - كَمَا تَغَيَّلْتَ - بَلْ هِيَ عَرُوسُكِ تَفْسُهَا ، هِيَ



بِنْتُ « الصَّبَاغِ »، هِيَ « عِفْرِيتُ النَّهَارِ »، ولَيْسَ لِلصَّبَّاغِ بِنْتُ سِواها ». فَصَاحَ « الْمُرَامِقُ » مُتَأَلِّمًا : « يا تَنْدِ ، وكَنْفَ يَخْطُرُ بِالْبَالِ أَنْ يَتَرَوَّجَ أَحَدُ مِثْلَ هٰذَا الْحَيَوانِ الْبَشِعِ ، الَّذِي جَمَعَ مِنْ فُنُونِ النَّشْوِيهِ وَصُنُوفِ الدَّمَامَةِ ما لا يَدُورُ بِخاطِرِ إِنْسَانٍ » .

#### ١٤ – والِدُ الْعَرُوسِ

وكان « الصَّبَّاغُ » واثقًا مِنْ دَهْشَةِ « الْمُرَامِقِ » وَنُفُورِهِ ( أَى : تَجَافِيهِ وَتَبَاعُدِهِ ) وَفَرَعِهِ ، مَتَى رَأَى عَرُوسَهُ رَأْىَ الْمَيْنِ . فَأَفْبَلَ « المُرَامِقُ » يَرَى « الصَّبَّاغُ » فِي أَثَرِ « عِفْرِيتِ النَّهَارِ » . وَلَمْ يَكَدِ « الْمُرامِقُ » يَرَى صِهْرَهُ حَتَّى ثَارَ ثَاثُرُهُ ( أَي : اشْتَدَّ غَضَبُهُ ) ، وقال لَهُ وَهُو يَكَادُ يَنْشَقُ مِنَ الْغَيْظِ :

«كَنْفَ تَغْدَعُنِي - أَيُّهَا الشَّقِيُّ - وَتَسْهَبِينُ بِنَضَبِي ؟ وَكَيْفَ سَوَّلَتْ ( أَىٰ : زَيَّنَتْ ) لَكَ نَفْسُك أَنْ تَبْعَثَ إِلَىَّ بِهٰذَا الْحَيَوَانِ الْفَطِيمِ ثُمَّ تَرْعُمُ أَنَّهُ ابْنَتُكَ ؟

أَمَا وَاللَّهِ كَـئِنْ أَصْرَرْتَ ( أَىْ : أَمَنْتَ وَدُمْتَ ) عَلَى عِنادِكَ

وَخُنْكِ وَلَمْ تَنْفُ إِلَّ إِبْنَيْكَ الْحَسْنَاءِ - أَلَّتِي رَأَيْتُهَا فِي هٰذَا الصَّباحِ - لَأُعَذُّ بَنَّكَ أَشَدَّ الْمَذَابِ ، وَلَأَذِيقَنَّكَ مِنْ أَلُوانِ الثَّقَاء وَالَّنْهُ رِبِح مِالا قِبَلَ لِأَحَدِ بِاحْتِمَالِهِ .

فَعَالَ لَهُ و الصَّاغُ و: و أَتَوَسَّلُ إلَيْكَ - يا مَوْلاي - أَنْ تَخَفُّ مِنْ غَضَبِكَ عَلَى . فَلَيْسَ لِي بِنْتُ غَيْرُ هٰذِهِ الشُّوهاء أَلِّتِي تَرَاهَا . وَقَدْ أَقْسَمْتُ لَكَ - مِنْ قَبْلُ - جَهْدَ أَيْمَانِي : إِنَّ ابْنَتِي غَايَةٌ فِي الدَّمَامَةِ ، وَآيَةٌ فِي الْقَبَاحَةِ . فَلَمْ نَسْمَعْ إِلَى ، وَأَبَيْتَ إِلَّا الزَّواجَ بِهَا . فَأَى لَوْمٍ عَلَى فِي ذَٰلِكَ ؟ وَتَقُولُ لِا سَنِّيدِي : إِنَّ ابْنَتِي حَضَرَتْ إِلَيْكَ فِي هٰذَا الصَّبَاحِ ، فَكَنْفَ كَانَ ذَٰلِكَ ؟ كَنْفَ حَضَرَتْ إِلَيْكَ وَهِيَ -كُمَا تَرَى - مُعْمَدَةٌ لِا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ؟ ،

## ١٥ – عَوْدَةُ الْعَرُوس

وَلَمَّا سَمِعَ وَالْمُرَامِقُ ، كَلَامَ الصَّبَاغِ أَدْرَكَ كَنْيِشًا (أَي: بَعْدَ فَوَاتِ الْوَقْتِ ) أَنَّ فِي الْأَمْرِ سِرًّا خَفِيًّا ، وَعَرَفَ أَنَّ بَمْضَ خُمُومِهِ قَدِ اثْتَمَرَ بِهِ ، فَلَمْ يَرَ حِيلَةً أَبْلَغَ مِنْ هٰذِهِ لِلانْتِقَامِ مِنْهُ . فَأَطْرَقَ بِرَأْسِهِ مَلِيًّا ، وَقَدْ كَادَ الْفَيْظُ يَقْ تُلُهُ ، ثُمُ قَالَ الْفَيْظُ يَقْ تُلُهُ ، ثُمُ قَالَ الْصَّبَّاغِ :

« لَقَدْ أَفَدَ قَضَاءُ اللهِ ، وَلا حِيلَةً لِأَحَدِ فِي رَدِّ الْقَضَاء ، وَدَفْعِ النَّهِ ، وَلا حِيلَةً لِأَحَدِ فِي رَدِّ الْقَضَاء ، وَدَفْعِ الْبَلاء . فارْجِعْ بِبِنْتِكَ إِلَى بَيْتِكَ ، وحَسْبُكَ ما ظَفِرْتَ بِهِ مِنْ غُرْمٍ . »

فَلَمْ ۚ يَنْبُسِ « الصَّبَّاغُ » بِبِنْتِ شَفَةٍ (أَىْ : كَمْ يَنْطِقْ بِكَلِمَةٍ ) وانْصَرَفَ وَمَعَهُ الْحَمَّالُ يَحْمِلُ ابْنَتَهُ «عِفْرِيتَ النَّهَادِ » إِلَى بَيْنِهِ



#### ١ - بَيْنَ يَدَى الْخَلِيفَةِ

وسُرْعَانَ مَا ذَاعَتْ قِصَّةُ «عِفْرِيتِ النَّهَارِ » فِي مَدِينَةِ « بَعْدَادَ » ، وظَلَّتْ رَدَحًا مِنَ الزَّمَنِ فُكَاهَةَ النَّاسِ فِي أَحَادِيثِهِمْ وأَسْمَارِهِمْ . وَظَلَّتْ رَدَحًا مِنَ الزَّمَنِ فُكَاهَةَ النَّاسِ فِي أَحَادِيثِهِمْ وأَسْمَارِهِمْ . وَقَدْ فَرِحَ الْأَهْلُونَ بِمَا أَصَابَ الْحَاكِمَ الّذِي عَمَّ شَرُّهُ وَأَذَاهُ كُلُّ مَنْ أَوْقَعَهُ سُوءُ الْحَظِّ فِي شِراكِهِ .

**⇔** 

وَما زالَتْ قِصَّةُ « بِنْتِ الصَّبَّاعِ » تَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ ، حَتَّى سَما خَبَرُها إِلَى الْخَلِيفَةِ ، فَدَهِشَ لَها ، وَأُعْجِبَ بِما فِيها مِنْ لُطْفِ الْحِيلَةِ ، وَبَراعَةِ الْوَسِيلَةِ . وَقَدْ كَشَفَتْ لَهُ تِلْكَ الْقِصَّةُ ماكانَ الْحِيلَةِ ، وَبَراعَةِ الْوَسِيلَةِ . وَقَدْ كَشَفَتْ لَهُ تِلْكَ الْقِصَّةُ ماكانَ مَنْتُورًا عَنْهُ مِنْ أَخْلاقِ « الْمُرامِقِ » ، وَأَزاحَتْ لَهُ السِّنْرَ عَمَّاكانَ مَنْتُورًا عَنْهُ مِنْ أَخْلاقِ « الْمُرامِقِ » ، وَأَزاحَتْ لَهُ السِّنْرَ عَمَّاكانَ يَخْفِيهِ مِنْ ذَمِيمِ الْحِلالِ ( أَى فَ : قَسِيحِ الصِّفاتِ ) ، فَعَرَفَ عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَخْطُرُ لَهُ عَلَى بالٍ . وَمَا عَمَّ الْخَلِيفَةُ ( أَى : لَمْ يَلْبَثُ )

أَنْ أَمَرَ بِاسْتِدْعَاء الْأَمِيرِ وَفَضْلِ اللهِ ، إلَيْهِ . وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ قِصَّتَهُ كُلُهًا ، وَحَزِنَ لِمَا لَقِيَهُ مِنْ جُهْدٍ وعَنَتِ ( وَالْمَنَتُ : الْوُقُوعُ فِى أَمْرِ شَاقٍ ) .

#### ٢ – عِتابُ الْخَلِيفَةِ

مُمَّ قَالَ لَهُ الْخَلِيفَةُ:

و أَغْزِزْ عَلَى مَا لَقِيتَ - يَا ابْنَ أَخِي - مِنْ شَقَاءُ وَبَلاءً ! وَلَيْسُ لِأَحْدِ حِيلَةٌ فِي رَدِّ مَا فَاتَ . عَلَى أَنَّنِي لا أَكْتُمُكَ مَا فِي نَفْسِي مِنْ عَشْبِ عَلَيْكَ ، لِهَاوُنِكَ فِي أَمْرِكَ ، وَتَصْيِرِكَ فِي لِقَالَى . مَنْ عَشْبِ عَلَيْكَ ، لِهَاوُنِكَ فِي أَمْرِكَ ، وَتَصْيِرِكَ فِي لِقَالَى . فَقَدْ كَانَ أَوَّلَ واجِبِ عَلَيْكَ - مُنذُ حَلَثَ وبَغْدَادَ ، - أَنْ تُرُورَ فِي لِتُعَلِّي لِنَهُ مَنْكُ حَلَثَ وبَغْدَادَ ، - أَنْ تُرُورَ فِي لِتُعَلِّي لِنَهُ مَنْكُ أَوْلَ واجِبِ عَلَيْكَ - مُنذُ حَلَثَ وبَغْدَادَ ، وَلَشْتُ أَدْرِي : كَنْفَ لِتُعْمَلِي اللّهِ فِي اللّهُ مَنْكُ مِمَّا يَرْتَدِيهِ مِنْ أَسْمَالٍ بِالِيَةٍ ؟

وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْءَ لا يُكُرَّمُ لِمالِهِ وثِيابِهِ . وَهَلْ حَسِبْتَ الْمَقْدُورَ ؟ أَنَّ فِي اسْتِطاعَةِ أَحَدٍ - كَائِنًا مَنْ كَانَ - أَنْ يَدْفَعَ الْمَقْدُورَ ؟

وَمَا أَدْرِى : كَيْفَ غَابَ عَنْ فِطْنَتِكَ وَذَكَائِكَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِيكَ مِنْ صِلاتِ الْمَوَدَّةِ وَالْإِخَاءِ ؟ »

₽ # #

فَشَكَرَ الْأَمِيرُ « فَضْلُ اللهِ » الْخَلِيفَةِ فَضْلَهُ وحُسْنَ الْنِفاتِهِ وَكُمَّ وِفَادَتِهِ . وَدَعَا لَهُ بِطُولِ الْهُمْرِ وراحَةِ الْبالِ . وأنساهُ حَمَرَهُ بِهِ مِنْ رِعايَتِهِ – كُلَّ ما لَقِيَهُ مِنَ الْمَصَائِبِ والْأَخْداثِ فِي رِحْلَتِهِ . ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ الْخَلِيفَةُ بِفَيْضٍ (أَى: كَثِيرٍ) مِنَ الْهَدايا والنَّفائِسِ .

#### ٣ – إنْصافُ « الْمُوَ فَتَّقِ »

وعَرَفَ الْعَلِيْفَةُ للسَّيِّدِ « الْمُوَفَّقِ » فَضْلَهُ الَّذِي أَوْغَرَ صَدْرَ خَصْمِهِ ( أَىٰ : مَلَأَهُ غَيْظًا ) ، وَأَغْراهُ بِالْكَبْدِ لَهُ ، واخْتِلاقِ الْأَكَاذِيبِ عَلَيْهِ . فاسْتَدْعاهُ إلَيْهِ ، وأَدْناهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، والْعَمَةُ إِلَى أَعْلَى مَنْصِبِ ، وأَصْبَحَ لَهُ – مُنْذُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ – نَدِيمَهُ ومُدَبِّرَهُ وَسَهِيرَهُ .

#### ٤ - جَزالُهُ ﴿ الْمُرامِقِ ﴾

وَ فَكُرَّ الْخَلِيْفَةُ مَلِيًّا (أَى: وَقُتًا طَوِيلًا) فِي أَمْرِ ذَلِكَ الْحَاكِمِمِ الدَّسَّاسِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا بَدَأَ بِهِ عَزْلُهُ . ثُمَّ اجْتَمَعَ رَأَيُهُ عَلَى أَنْ يُعَاقِبُهُ عِقَابًا لَمْ يُعاقَبُ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ . فَلَمْ يَرَ أَبْلَغَ - فِي إِيدَائِهِ وَالنَّكَايَةِ بِهِ وَتَنْفِيصِ عَيْشِهِ - مِنَ الْبَقَاء طُولَ حَياتِهِ مَعَ عَرُوسِهِ والنَّكَايَةِ بِهِ وتَنْفِيصِ عَيْشِهِ - مِنَ الْبَقَاء طُولَ حَياتِهِ مَعَ عَرُوسِهِ الْمُخْتَارَةِ : «عِفْرِيتِ النَّهارِ».

## ٥ – عاقِبَةُ الْإِساءَةِ

وَلَمْ يَكُنْ الْمُرامِقِ - حِبْنَيْدِ - 'بَدُّ (أَىْ: مَفَرُ ) مِنْ طاعَةِ
الْخَلِيفَةِ . فَقَضَى حَباتَهُ كُلَّهَا مَعَ ﴿ بِنْتِ الصَّبَاغِ ، مُعَذَّبًا مُنَفَّسًا
(أَىْ: مُكَدَّرًا) ، دُونَ أَنْ يَجْرُو عَلَى مُفارَ قَتْبًا والْخَلاصِ مِنْها .
وَكَانَ ذَلِكَ - وَحْدَهُ - أَبْلَغَ انْتِقَامٍ وَقَعُ عَلَيْهِ ، وَأَقْسَى عِقابٍ حَلَّ بِهِ .

| 1997/1781 |                     | رقم الإيداع    |
|-----------|---------------------|----------------|
| ISBN      | 977 - 02 - 3586 - 5 | الترقيم الدولى |
|           | 1/41/50             |                |

طبع بطابع دار المعارف (ج.م.ع.)